وزارة الاعلام ·الفاهرة الهيئة العامة للاستعلامات كنب منرجمة رخم (٧٦٢)

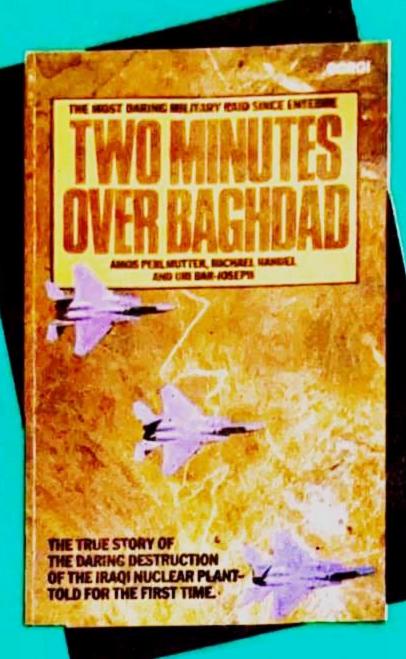

ما دین عاموس بیراماتر میشیل هاندل دوری بارم وزین

> دقیقتان فنوُق بعنداد

وزارة الاعلام -القاهرة الهيئة العامة للاستعلامات كنت مترجمة رقم (٧٦٢)

# دقیقتان فنوُق بغنگاد

مَا کیف عاموس بیرلماتر میشیل هاندل یوری بارمپودین

### كتاب ( دفيقتان فوق بغداد )

یقلم : عاموس بیراوتر ومایکل هاندل ویوری جوزیف

### نبلة عن المؤلفين :

يممل د عاموس بيرلوتر » استاذا للملوم الساسية وعلم الاجتماع بالجامعة الامريكية ، وقد سبق أن صدر له كتاب د المسكرية والسياسة في اسرائيل ومصر » • وهو استاذ زائر بالمسد مروكنجز وجامعة حيدر آباد بالهند • وعل عضوا في الوفد الاسرائيل لدى الام المتحدة وفي لجنة الطاقة المذرية الاسرائيلية ، ومستشسارا للشئون المسكرية لحكومات عديدة •

اما « مليكل هاتدل » نقد تلقى درجــة الدكتوراه من جامعة هارفارد عـام ١٩٧٤ ، ويعمــل باحثـا بمركز هارفارد للشــنون الدوليــة ،

وثالث المؤلفين ﴿ يورى بارجوزيف ﴾ نقد مصل في السلاح الجرى الاسمائيل في مجال التخطيط التعريبي والتكنيكي ، وذلك قبل أن يلتحق بالجامعة العبرية بالقدس ليعرس السياسة ·

اموسى بيهاوتر

مايكل هاندل یوری بار جوزیف

هناك احداث معينة تعتبر نقاط تحول في التاريخ العالى ، مثل اجتباع سجن ( الباستيل ) ، الأمر الذي فجر الثورة الفرنسية ، او قصف مدينس ( هيروشيها ) و ( نجازاكي ) بالتنابل الذية ، وعندئذ يبكن على النور ادراك أن التاريخ تحد غير مساره ، وأن كل شيء لم يصد كما كان من قبل تقط . فحير أن احداثا أخرى ذات مغزى تاريخي قد لاتبغو ( درامية ) هكذا ، بيد أنها لازال تعد احداثا لامثيل لها من قبل . احداثا تكون بداية لمهد جديد ، أو لمستوى جديد من الصراع ، أو لتطورات تكنولوجية جديدة ، أو أن من شانها أن تغير مسار تطورات الاحداث ، وهو الأمر الذي كان يبدو محتما قبل وقوعها ، والواقع أن الهجوم الاسرائيلي على المفاعل النووي العراقي الذي يقع شرقي جنوب بغداد وتدميره عدد ظهر يونيو ١٩٨١ يعد واحدا من هذه الاحداث .

ذلك أنه لأول مرة في التاريخ الحديث يقع هجوم وقائي ناجح على منشأة نووية وهو لم يكن بالهجسوم الاول من نوعه على مضاعل نووي فحسب ( بالرغم من أن المناعل لم يكن قد جرى تفسفيله تشفيلا كاملا ) بل كان المحاولة الأولى من نوعها التي استخدمت فيها القوة لارجاء الفعالية ومنع الانتشار المحتمل ، لاسلحة نووية .

وقد جرت مناقشة احتمال شن مثل هذه الهجمات النووية اليقائبة قبل ذلك في بلاد أخرى . نفى أواخر الاربعينيات وأوائل الخمسينيات ، بحثت الولايات المتحدة ، مثلا ، خططا عديدة المهجوم وتدبير قدرة الاتحاد السوفيتى على أن يصبح قوة نووية وذلك قبل أن يترجم العلماء السوفيت ما لديم من معرفة محتملة إلى قوة نوويه لامثيل لها وعندئذ يكون الوقت متأخرا لتدميرها . غير أن بالنسسبة للبعض ، كان مجرد تأمل مثل هسذه الانكار أبرا لا يمكن التفكير فيه ، أما بالنسبة لمعظم صانعى القرار غان ما ينطوى عليه مثل هذا الهجوم الوقائي على برنامج الاتحاد السوفيتي الخاص بالاسلحة النووية التي لم تكن قد تطورت بعد كان ينظر اليه باعتباره أمرا يثير الفزع للفاية وتكتنف الشكوك انتهاجه . ومن ثم ، نجد أن الاتحاد السوفيتي قد أصبح قوة نووية مساوية للولايات المتحدة ، وغدا ميزان الرعب النووي احدى حقائق الحياة ،

ومن المثير للسعخرية ، ان التاريخ قد اعاد نفسه على نحو مماثل في منتصف وأواخر الستينات ، وذلك عندما بحث الاتحاد السوفيتي نفسسه

احتمال شن غارة نروية وقائية على برنامج جمهورية الصين الشعبية الغاص بابحك الاسلحة النووية غير أنه اقلع عن ذلك ، بل ان الاتحاد السوفيتى تسد وصل فى ذلك الى حد توجبه تلبيحات الى الولايات المتحدة بشأن ثمن مشل هذا المجوم الوقائي سسواء كان ذلك بقصد الحصول على تأييد ضبنى من جلب الولايات المتحدة أو للتعرف ببساطة على كيفية استجابة ورد عمل الريكا نجاه ذلك ، وقد اعرب الدبلوماسيون الامريكيون على النسور عن اعتراضهم على بثل هذه الفارة الوقائية ، وعلى حين لا تعرف سوى التليل عبا دار من مناقشات بعد ذلك بين زعباء الكرملين ؛ نجد أننا نعرف تباما ان الاتحاد السوفيتى قد قرر عدم شن هجوم وقائى ؛ وأن الصينيين قد حقتوا وحوروا برنابها واسع النطاق للتسليح النووى ومها لا شك فيه أن كلا من باكستان والهند قد بحثنا كذلك احتمال شن هجوم وقائى على مراكز البحث النووى لكل منها ليدمر البعض قدرة البعض الآخر على تطوير اسسلحة نسووية .

وفى ضوء هذه الاحداث السابقة ، نجد الهجوم الاسرائيلى ( الدرامى )، وما ينطوى عليه من معنى تاريخى ، يكتسب منظورا اكثر حدة ، ومع ذلك تختلف ملابست وخلفية الهجوم الاسرائيلى اختلافا كبيرا عن الحسالات سالمة الذكر ،

ذلك ان العراق ، التى تقع على بعد . ٣٥ ميلا تقريبا من اسرائيل ، قد لعبت دورا اساسيا في الحروب العربية الثلاثة ضد اسرائيل ، فقد اشتركت في كل من غزو الجامعة العربية لفلسطين عام ١٩٤٨ ، وفي حرب ١٩٦٧ . وخلال عام ١٩٧٣ ارسسلت قواتها للقتال الى جانب السوريين والاردنيين في الجبهة الشرقية . ومن ثم ، وعلى عكس اية دولة عربية أخرى ممن تشترك اشتراكا مباشرا في الحرب ضد اسرائيل ، نجد ان العراقيين قد رفضسوا بامرائيل ذلك أنه في نهاية كل نزاع من نزاعاتهم ، كان العراقيون يسحبون اسرائيل ذلك أنه في نهاية كل نزاع من نزاعاتهم ، كان العراقيون يسحبون بسماطة قواتهم الى داخل اراضيهم ، ثم تظهر هذه القوات مرة اخرى حيثها تقداع حرب جديدة . ولذا تعد العراق من الناحية العملية والقانونية الدولة العربية الوحيدة التي تعتبر في حالة حرب دائمة مع اسرائيل .

كما ان الاسرائيلين كانوا يخشون من ان العراق ـ التى تتصرف فيما يبدو على نحو غير متلى ويتسم بالتهور ـ قد تعطى تنبلـة نووية الى احـدى الجماعات الارهلية التى ربما تستخدمها بدورها فى ابتزاز اسرائيل او ايـة دولة عربية اخرى بتصد ممارسـة الضغوط على اسرائيل . والواتع ان العراق لم تكن في حالة حرب دائمة مع اسرائيل نحسب بل انها كانت تتمم ملانيـة المسادة لبمض الجماعات العربية الارهابيـة المتطرفة للفـاية من

المناسطينيين وغيرهم ، ولما كان الأمر كذلك ، فان الولايات المتحدة قد اعلنت ان المراق بلد بننهك القانون الدولى ودولة تساعد الارهاب . ومن ثم قررت غرض حظر على تزويد العراق بأية اسلحة المريكية ، وفي ذلك بيع طائرات بهن طراز بوينج ٧٤٧ .

ويشتهر النظام العراقي \_ وخاصة منذ الانقلاب العسكرى الذى اطاح خلاله مبد الكريم قاسم بالملكية المراقية \_ بالتطرف في العسدوانبه وعسدم التمثل وقد زادت شهرة العراق في هذا العسد تحت زعابة الرئيس مسدام حسين في اواخر السبعينيات ، فقد دخلت العراق في صراعات عديدة لا مع اسرائيل محسب بل مع حكم البحث السورى كذلك وواصلت حربها العدوانية ضد الاتلية الكردية ، واخيرا وفي خريف ١٩٨٠ شسنت هجوما بماجسا على ايران ، ومما يدعو الى الفرابة أن مجلس الامن التابع للامم المتحدة لم يسدن هذا الهجوم ادائة مباشرة .

وهكذا ، كانت الحكوبة الاسرائيلية تجد ان لها من وجهة نظرها ، واستفادا الى تصرف العراق في الشاؤن الخارجية حقا شرعيا و ان تخشى من تعجيل الحكوبة العراقية بتنفيذ برنامجها النووى . ذلك ان هذا البرنامج يعد تهديدا مباشرا لا لاسرائيل فحسب ، بل للبلاد الأخرى المجاورة كذلك منل ايران التي تشتبك معها العراق في حرب حول شط العرب واقليم كردستان (عربستان) ، وصوريا التي تشتبك معها في نزاع عقدى فضلا عن المسألة الأكثر تفجرا وهي مستقبل المشاركة في مياه نهرى دجلة والفرات وقد شعرت الكويت بتهديد العراق لها اكثر من مرة . ولم ينقذها في الواتع من غزو العراق لها في اوائل الستينيات مسوى البريطانيين . كها كانت السعودية تشعر بخوف واضح من القوة العراقية وتوسيعها في اتجاه الشمال ومن التهديد العراقي بالتدخل في شئونها الداخلية وكانت مصر تشعر بثوجس وقلق من اشتراك الزعامة العراقية في الحملة ضيد اتفاقات كامب بتوجس وقلق من اشتراك الزعامة العراقية في الحملة ضيد اتفاقات كامب وهو نطلع كان من المؤكد أن يعززه أن تصبح قوة مهيئة في العالم المسرى وهو نطلع كان من المؤكد أن يعززه أن تصبح العراق أول بلد عربي يهتك وسلحة نووية .

كما أن مصالح الدول الكبرى ربما كانت مهددة على نصو غير مباشر من جراء الخط الماثل في الشرق الأوسط ، منا يهدد كذلك الاستقرار المالى . وكانت الدول العظمى تخشي دائما من جسرها الى مواجهة نووية وحربية ، من جراء سسوء التقدير ، أو تصليميد مقاجيء لمواجهة نووية بين الدول المستغرى ، ومن ثم ، باتت كل من الولايات المتحدة والاتحساد السوئيتي تعارضان بوضوح الانتشار النووى ، ويتصرفان حتى الآن على نحو يتسسم بالمسئولية في جهودهما المبلولة لمنع الانتشار النووى .

ومع ذلك ، لم يكن هذا هو العال بالنسبة للفرنسيين والإيطالين اذ أن كلا البلدين كان تواقا الى زيادة حجم تعاملها مع العراق ( وقد عقدت كلاها سفقات اسلعة ضخبة جدا مع العراق ) والى ضمان المدادات منطئة من البترول المعراتي بالسمار ملائمة ( وهو جهد بدده نشوب الحرب العراتية الايرانية ) . غير أنه على نحو أو آخر نجد العاكومة الفرنسية وحاجات العكومة الاشتراكية بزعلية فرانسوا ميتران التي انتخبت حديثا حال المنها سوب متبول لان تشعر بالننب وأن تجد مبررا معتولا للتراجع عن دعم المشروع النووى العراقي تبل فوات الاوان ،

والواقع أن الايرانيين أنفسهم ، حاولوا بالطبع قصف المفاعل النووى المراقى يوم ٣٠ سبتبر ١٩٨٠ وقد أصابوا فيما يبدو المفاعل ، بيد أن الاصلبة كانت سطحية غير أن الهجوم الايراني هذا لم يثر هذا القدر الضخم بن الاهتبام الذي أثاره الهجوم الاسرائيلي ، كما لم يتعرض لمثل هذا الندر الخبيث الذي تعرض له الهجوم الاسرائيلي وبن الاهبية بمكان أن نتذكر مع خلك من أن الايرانيين أنفسهم ، رغم أخفاقهم قد وضعوا سابقة بالهجوم على بناطينووي غير أنه لم يوجه اليهم أي لوم ( ويعزى هذا إلى النفاق والمعليم المزدوجة للرأى العمام العالمي ) نظرا لاتهم لم يعترفوا رسسيا بذلك ، ولأن العراق هي التي بدأت بشن الحرب عليهم ، ولمسكنهم في حاله عصرب معها مع وذلك بماثل تهاما للحمال مع اسرائيل من وجهسة نظر التعمنون الدولي .

ولذلك تجه أن الاسرائيليين في ضهو مخاوفهم وتجربتهم مهم العراق وضعوا في اعتبارهم حروبهم العديدة مع المالم العربي ، متبئلين في أذهاتهم تجربة المنبحة الجهاعية ، وترروا تدمير المفاعل النووى العراتي الذي كان مما لا شك فيه يستهدف \_ كما سنبين \_ انتاج أسلحة نووية .

كما سنتحدث عن الأسباب الأمل نيوعا والتي كانت وزاء هذه الغاره التي لم تكن قرارا اتخذ بين ليلة وضلحاها ، وكذا الجهود النسووية الاسرائيلية التي بدات في اواخر الخمسينيات والتي كانت تعد وسيلة لحماية المولة اليهودية ولمعير المواقف العربية تجاه اسرائيل ، كما درسنا المواقف المختلمة المعيدة للدول العربية ازاء المشروع النووى الاسرائيلي ، ووضعنا بالتنصيل مشروع تمور العراقي الذي كان يسلمنه اعطاء العراق خيارا نوويا للمساعدة الغرنسيين والايطاليين خلال الثمانينيات ،

ان مناحيم بيجين رئيس وزراء اسرائيل المعتد والمثير للجدل ، يعدد شمخصية غير عادية في السياسة العالمية في الوقت الحاضر ، وقد قام بدور

حاسم في القرار الخاص بتنفيل و عملية بابل و كا عرفت بذلك النارة و وقد قال بيجين : علم معتكون عنتيبي الخاصة بي و وبينما وقعت الفارة في منتصف الحلة الانتخابية الاسرائيلية وحسنت الى حد كبير من شعبية بيجين بالنسبة لاستطلاعات الرأى العام السابقة على الانتخابات وجسدنا اصوانا عديدة ارتفعت داخل اسرائيل وخارجها تعارض الفسارة في حدد ذاتها ، وتعارض توتيتها كذلك .

ولن نتناول معسب القرار والتوقيت وشبه الاجباع بين زعباء اسرائيل المسياسيين والمسكريين على أن لهذا الهجوم ما يبره ، وانها سنطل كذلك ما معتبره الخوف من معرقة أو منبخة جماعية أخسرى سوذلك من خسلال بيجين نفسه ، خلال شبابه كصهيوني كان يعيش في بولندا حيث كان اليهسود لا يتعرضون التهديد من جانب المانيا النازية فقط ، وانعا من موجة المهاداة السامية بين شعبهم ذاته .

وفي اعتقادنا أن بيجين كان يخشى حقيقة من أنه أذا لم يكن قد المسر بشره فالفارة وحسر انتفايات ١٩٨١ ، فان شيبون بيريز زميم المعارضة المعلقة أن يجرؤ على اتفاذ قرار بقصف مشروع تبوز وكان بيجين يرى ملك في نقلك مثل كثيرين آخرين احتبال وقوع محرقة جماعية أخرى ، ليس بالنسبة ليهود الشتات في أوروبا هذه المرة ، وإنما بالنسبة لدولة اسرائيل وسوف نتناول كذلك الدور السياسي والشخصي لبيريز ، وكذا دور شخصيه رئيدية أخرى في التاريخ العسكرى والسياسي الاسرائيلي خلال ما يربو على المقتير الماضيين وهي شخصية الجنرال البارع والرجل التوى الوحيد في حقومة بيجين الا وهسو أريل شارون ويشسفل شارون الآن منصب وزير الداعة ، وكان أحسد كيسار المستشارين العسكريين لبيجين ، وكان يدعسو باستمرار لشن غارة وتائية على المفاعل النووى العراقي ، ونحن نتكهن بأنه من المؤكد أن يصبح وتنارون الشخصية التيادية في السياسة الاسرائيلية خلال الشاتينات .

بيد أن جوهر القصة هو الفارة ذاتها ، ولذلك سنكشف عن تفاصيل حول عبلية بابل ، ونحلل المشكلات المسكرية التى واجهت رئيس الأركان الاسرائيلى بشانها ، ونشرع لماذا جرى الحتيار شن هجوم جسوى عسنى المفاعل النووى العراتي لقد استغرق الاعداد للفارة شهورا بن التخطيط ، وسوف نورد تفاصيل قصف المفاعل ولماذا وكيف تهكن الفريق الاسرائيلي بن الاملات بن أن يعترضهم معترض ، سسواء خسلال طيرانهم الى العسراق أو خلال رحلة عسودتهم ،

كما حللنا ردود الفعل تجاه الفارة ، لا داخل اسرائيل ومنطقة الشرق الاوسط علمة عقط ، بل في انحاء العالم ومن ذلك ردود الفعل الانتقاديه التي

تتسم بالنفاق ... كما نرى ... والتي بعث من خلال أجهزة الامسلام وحكومنى فرسا وامريكا ومنسد منافشة تأثير الفسارة على ميزان القوى في الشرق الأوسط ، سسوف نبحث الرها المحتمل عملي الانتشار النووي في المالم ، ونتكبن بمستقبل الاسلعة النووية في الشرق الأوسط .

والواقع أن التاريخ قد أنعطف أنعطافا حادا - ولايزال من الصعب التحدث عن مسار واتجاه ها الانعطاف ولعلم أفضل وجه للمقارنة في هذا الصدد أن نتساطل عبا كان يبكن أن يحدث لو أن المفابرات الدنسيه أو البريطانية قد دبرت عملية أفتيال ناجعة لادولف عتلر عام ١٩٣٨ أو عام ١٩٣٩ . بها لا شك فيه ، أن الكثيرين بن الليبراليينكاتوا سيحتجون بشدة بدعوى أن مثل هذا العمل يتنافى مع قواعد اللعبة والسلوك النزيه ببن الدول المتعشرة . ولكن لو أن عملية الافتيال هذه كانت قد نفذت ، فريسا حال ذلك دون أندلاع الحرب العالمية الثانية ، وربما تم تجنب المائة التى تعرض لها ملايين من البشر ،

ومع ذلك ، نكيف يتسنى لأى شخص فى الوقت الحاضر أن يبرهن على أن حياة بلايين الاسخاص قد جرى انقاذها من طريق حرب لم تنطع أ نبالرغم من كل شيء نجد أن الطبيعة الفظة والاجرامية للحرب العالمية الثانية كان لامثيل لها من قبل فى التاريخ الحديث ( كما لم يكن من المكن التكهن بها ) • ذلك أنه من المتعذر بالطبع اثبات حتمية شيء لم يحدث •

ونيها يتعلق بالمجسوم الاسرائيلي على برنامج الاسسلحة النسووية المراقية - فأن القرار قد اتخل بشسان الهجوم ، والعملية كللت بالنجساح ، ولكننا لا يمكن أن نصف ماذا كان سيحدث أذا لم يكن الاسرائيليون قد اتخذوا قرارهم هذا ، وكيف كان يمكن أن يتحول تاريخ الشرق الاوسسط والنزاع العربي الاسرائيلي بل والعالم باسره .

ق الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش ، وبعد ظهر يوم ٧ يونيو ١٩٨١ الله كان يعدو يوما عاديا يتسم بالخعول ، التقطت اجهرة الاستشعار فوق الهمراء العساسة للفاية المزود بهما تمر التجسس الأمريكي في مداره نوق الشرق الأوسط الساخة بالمسحرة المربية وعلى الفور اصدرت هذه الأجهزة اوامرها لمستسات الكهبيوتر التلسكوبية بالقمر الصناعي أن تركز على مصادر حرارية بستعشرة طائرة تتحرك بسرعة ، وتطير في مجموعتين على ارتفاع اقدام قليلة من سطح المسحراء والواقع أن أجهزة الاستشعار الحساسة بالقبر الصناعي قد صببت لتجيب للقائيا لاى عدد من مثل هذه المسادر الحرارية التي تتحرك في الجدو . وكان هذا القبر الصناعي من بين الاقبار التي صببت لتكتشف وتحذر من أي هجوم محتبل من الجو ضد أي هدف في المنطقة .

وقد تمكنت العدسات التلسكوبية على الفور من التبييز والتعرف على الاشسفان الكلامسسيكيه لا المتحسركة في الجسو للسست عشرة طائرة من (طراز الله به ١٦ واف - ١٥) وهي تطير في تشكيلين فوق الصحراء . وعدما استوعبت العدسات تهاما هذا المشهد من مشاهد حسرب الكواكب جرى بشه على الفور على الشاشات التليغزيونية الموجودة بمتر تيسادة المخابرات الامريكية . لقد كانت الطائرات السمت عشرة المتطورة للغاية تخفي نفسها بالوان الصحراء الصغراء ، وتطير على ارتفاع منخفض عبر المحراء العربية . وكانت تتودها ، فيها يبدو طائرة من طراز اله - ١٥ ، وكانت مجبوعة منظهة ومنضبطة انضباطا عاليا وفي مهمة لم تعرف بعد . وقسد استمرت في تقدمها الغامض في اتجاه الشرق . وبينما كانت مجموعتا الطائرات تواصلان تقدمها ، جرت ملاحظة حقيقية غريبة الخرى - فقد استمرتا في طيرانهما في ظل صحت ( لاسلكي ) كامل غلم يدر بينها اي اتصال بالراديو ، وهو امر غير مالوف بالنسبة لاي مهمة تدريبية .

وكان السنة عشر طيارا يجلسون مائلين بزاوية قدرها ٢٠ درجة مئوية في كبائنهم المكيفة الهواء ( والتي مسمه لتجنب تعتيم الرؤية عن السرعة العالمية ) وهم ينظرون مباشرة الى الامام من خلال الفطاء الشيفاف ويفحصون الارض التي يرونها اسسفلهم ، وكانوا يطيرون بسرعة هائلة كما لو كانوا تسد وقعوا في شراك السرعة .

وكانت الرمال والصخور الصفراء اللامعة الموجودة اسفلهم تومض فى عيونهم فى مقابل السهاء الزرقاء الرتيبة الخالية من السحب ولم تكن ايه شجرة او اى مظهر آخر من مظاهر الحياة موجودا ؛ وحتى يتجنب الطيارون

الوقوع تحت تاثير الشعور بانهم منومون مغناطيسيا من جسراء الرؤية غير المتناهية للسباء الصائية والرمال الصفراء في الانمق البعيد - كانوا ينظرون المن الكائرة ،

وعلى الرغم من تكييف الهواء ، كان الطيارون يعرفون بفـزارة وكان كل منهم يركز هـلى لوحـه الآلات المبتـة امامـه : شاشـات الرادار ، ومؤشرات اوضاع الأدق ، واجهزة الملاحة الجوية ، ومؤشرات الارتفاع ، والآلان، الحاسبة ( الكومبيوترات ) المعتدة والأجهزة المفسادة للانكرونيات . وكن كل منهم يرقب عن كتب ظهور اية اضواء حمراء تحذيرية . عقد كانوا يدركون أن حياتهم تعتبد على مهاراتهم كطيارين ، وعلى المكانيـة اعتبادهم على مجبوعة الآلات المعقـدة ، وعلى الوتود والأسـلاك الكهربائية ونظم الاسلحة وكل مؤشر موجود في اللوحة المثبة المهم ذلك أن أي خطأ أنساني أو عطل يصيب احدى الآلات من المكن أن يعنى الموت الأكيد ، عنى ضوء الارتفاع والسرعة التي يطيرون بها مع ما تقله طائراتهم من كبيات ضخه من الوقود والقنابل ــ قـد يكون أي خطأ هم الأخير أذ يؤدى هـذا الخطأ أنى اختفائهم والى أن تبتلعهم المحراء الحارقة .

وبعد دساعة ونصف ساعة من الطيران ، غير قائدهم مسار طائرته الى الاتجاه ، الشهالى الشرقى . وكفريق مدرب تدريبا عاليا اتجهوا بطائراتهم المحملة بقدر ضخم من القنابل وراءه . وبينما استمروا في تقدمهم الى الشهال ، كانت الضوضاء الفظيعة لمحركات طائراتهم قدد امتدت اميالا هبر المسحراء غير انه لم يكن في المسحراء اى انسان \_ أوحتى حيوان ليسمع هذه الضوضاء .

وفي الساعة ٢٦٢٨ بتوتيت جرينتش اتجه قائدهم بطائرته الى اعلى ، وتبعته ٧ طائرات اخرى ، اختفت معه بين السحب .

ابا النبانى الطائرات الأخرى فقد استبرت فى طيرانها وزادت من سرعتها للرسجيا . وفى انساعة ٣٥٢٥ بتوفيت جرينتش اقتفوا اثر نهر فضى يلمع فى الابق ، واراضى صغيرة خضراء وحقول مهجورة ومهملة ، ثم نجاة ظهر هيكل صناعى ضخم . وعند مركزه كان فى وسعهم أن ينتشروا على شكل تبة وقد بدا لوهلة كها لو كان الهيكل الصناعى يطير فى اتجاههم وعندئذ كسرت بجبوعة الطائرات التشكيل واتجهت نحوه ، وتبعتها الطائرات الأخرى الواحدة داو الأخرى الى أن شكلوا مرة اخرى خطا مستقيها : مسهما بحوما فى قلب القية .

وعندما انقضوا عليه ، وطهرت فوق القبة الدفعة الاولى من النيران والحطام والدخان لم يستطع قائدهم و الذي كان آخر من قصف ان يبعد خاطرا طاف بذهنه وهو أن هذا الهجوم الذي لا مثيل له من تبل قد يغير تاريخ الشرق الاوسط والعالم ومع ذلك وكما يعسرف جيدا كان ذلك المطلقة الأخرة فقط في سلسلة الإحداث التي بدات منذ ربع قرن مضى تقريبا .

الجـــــزء الاول الدعــوة الى التســليح والســـــباق النـــــووى كان دينيد بن جـوريون يذرع مكتبه بعصبية مثل اسـد حبيس ويحملق في خريطة كبيرة للشرق الاوســط عل الحائط ، ثم اتبعه مرة أخرى الى مساعديه المقربين ويتذكر اسحق نانون رئيس دولة اسرائيل الحالى ــ هـده المحطة جيدا .

وتنهد بن جوريون وهو يقول و لم أستطع أن أنام طوال الليل ما مى اسرائيل ؟ و أنها نقطة صغيرة فقط : نقطة واحدة : كيف يمكنها أن تعيش في هذا العالم العربي ؟ أن المحارب القديم ذا الشعر الاييض الذي يشخل منصب رئيس الوزراء وكذا وزير الدفاع طوال الفترة منذ مولد اسرائيل في أعقاب حرب ١٩٤٨ قد أصبح ملما الماما كبيرا بالأمن القومي لبلده · وعلى الرغم من أنه ليس خبيرا عسكريا محترفا كانت لديه أفكار محددة بشان الامتراتيجية الطويلة المدى التي ينبغي على اسرائيل تنفينها ·

نقد كان يرى أن مصير اسرائيل على المدى الطويل قد يكون نفس مصير الملكة المسليبية التى أقيمت في الارض المقدسة ، والتى اختفت في أواخسر المقرن الثالث عشر ، ومن المؤكد أن الظروف ليست متماثلة ، غير أن الدروس التى تقليها المسليبيون كانت ولا تزال تشغل تفكيره ـ وخاصة في ضوء وجود عدوه في العالم العربي ، جمسال عبد النساص

نقد كان الرئيس المصرى يحب من حين الى آخر أن يقارن اسرائيسل بالملكة الصليبية ، ويشبه نفسه بصلاح الدين المحارب المسلم الذى تفى في النهاية على الوجود المسبحى في الشرق العربي • وكان ضاصر يذكر شعبه بأن العرب تد وهبهم الله نعبة الصبر الذى لا ينفد . لقد انتظروا ٢٠٠ عام حتى قضوا على معقل الصليبيين في العالم الاسلمى واذا ما حسبوا خطواتهم حسابا صحيحا ، فان في وسعهم أن يخرجوا اليهود من المنطقة في مده المد وكان بن جسوريون يخشى من انه يوجد ما هو اكثر من ظل الحقيقسة في كلام الرئيس المصرى هذا • فكيف كان يمكنه ( أي يمكن بن جوريون ) اصابة هذا النهديد الدائم لوجود دولة اسرائيل بالشال ا

كان بن جوريون واقعيا : فبعد أن حاول من خلال العديد من القنوات اجراء حواز مع زعماء العالم العربى ، أقنعته التجربة أنهم ليسوا مستعدين بعد لان يطرا تغير اساسى فى مواقفهم تجاه الدولة اليهودية ، وكان يعرف السخصية العربية ، كما يعرف أنه طالما أن العرب مقتنعون بأن فى امكانهم « أن يلتوا باسرائيل فى البحر » غاتهم لن يقبلوا وجدود دولة اسرائيل ككيان حى قائم بين بلاد الشرق الاوسط .

وكان احد البدائل للتوسل لاقسرار السلام الذي من شائه أن يجعسل امرائيل آمنة من عداء العلم العربي وحدو ابرام حلف عمسكرى بسين اسرائيل آمنة من عداء العلم العربي و الكثر من دولة ومسع ذلك ، لم تكن الولايات المتحدة ويريطانيا مستعدتين في ذلك الوقت لبحث مجرد اقامة علاقات المتحدة ويريطانيا مستعدتين في ذلك الوقت لبحث مجرد المحلي كامل عسكرية غير رسية مع اسرائيل - ناهيك عن ابرام الحالف عسكري كامل معها . وكان مبب ذلك يرجع الى رغبتهما في انشاء ما يسمى بالحلف الشمالي ( الذي عرف باسم حلف بنداد ) الذي ابرم في ٢٤ فبراير ١٩٥٥ ومو التلاف من دول اسلامية ( تركيسا والعراق وايران وباكسستان ) وبريطانيا العظمي والذي كان من المفترض أن يتصمدي لاحتواء الاندفاع وبريطانيا العظمي والذي كان من المفترض أن يتصمدي لاحتواء الاندفاع السوفيتي في اتجاء الشرق الاوسط للخليج الفارسي وكانت هذه المعاهدة مع علاقات عسكرية معها .

وكان الاتحاد السوفيتي يعد حليفا محتملا ، وذلك باعتباره من الدول الاولى التي اعترفت باسرائيل - الدولة الجديدة - عقب اعلان الاستقلال يوم الم البير ١٩٤٨ ، وباعتباره مورد الاسلحة عن طريق تشيكوسلوفاكيا الجيش الاسرائيلي الذي كان يقاتل من أجل وجوده ورغم ذلك ، وعقب السسحاب المربطانيين من فلسطين وعند نهاية حسرب الاسستقلال ، أجرى الاتحاد السوفيتي - في ظل زعامة ستالين - أجرى تحولا جذريا في سياسته تجساه طشرق الاوسط ، ولم يعد ينظر الى اسرائيل على انها تنادرة على دعم المصالح السوفيتين الى جانب العرب .

وق مسبتهبر ۱۹۵۵ اعلن ناصر اسلم الملاً عن ابرام صبفتة اسسلحه تشكيلية (اى روسية) مصرية وقد أصيبت اسرائيل بصدمة من جراء ذلك نقد كانت الصفقة تتضمن من بين أسلحة أخرى ٢٠٠ مقاتلة قاذفة حديثة ، و ٢٠٠ دبلبة و ٢٠٠ حالمة جنود وحسوالى ١٠٠ تطمة مدنمية ، ولتسد كان هنا يعنى في ذاك الوقت زيادة كمية ونوعية لا مثيل لها من قبل في مستوى النسليم في الشرق الاوسط ، فنى ضربة واحدة أنهار يوازن التوى الاتليمي .

وعند هذه النقطة الحرجة في تاريخ اسرائيل ، كانت فرنسا هي الامل الوحيد فلقد أسهمت الحرب في الجزائر والمساعدة التي يقدمها ناصر لجبهة التحرير الجزائرية والتعاطف الطبيعي تجاء نضال اسرائيل البطولي والمنفرد من جانب المقاومة الفرنسية وازمة المسويس \_ أسهم كل هذا في تنمية علاقات وثيقة بين اسرائيل وفرنسا ، فلقد كانت فرنسا هي التي زودت اسرائيل سرا بالاسلحة الضرورية لهزيمة الجيش المصرى في حملتها الخاطفة في مسيناء في أكتوبر ١٩٥٦ ، وفضلا عن ذلك ، كانت فرنسا تؤيد باستمزاد

امرائيل في الساحة الدبلوماسية الدولية ، وكذا تساندها اقتصاديا ورعم ذلك وفي اعقاب انسحاب فرنسا من الهند الصينية وقناة السويس ، اصبح واضحا أنها قد أصبحت قوة من الدرجة الثانية فقط ، وقبل ذلك بشهور قلائل حسب ، وخلال احتدام حملة السويس ، أرسل بولجانين رئيس الوزراء السوفيتي رسائل لرئيس وزراء بريطانيا وفرنسا أوهمهما فيها بحرب نووية ،

ولقد اظهرت ضغوط التهديدات الامريكية والسوفيتية التي مورست في ان واحد على كل من البريطانيين والفرنسيين، والتي ارغبتهما على وتف عمليه السويس ، انحسدرت اهمية هذين البلدين بالنسسبة للدول العظمى ولم يغب ذلك عن رئيس الوزراء بن جوريون الذي تلقى رسالة شخصية من رئيس الوزراء بن جوريون الذي تلقى رسالة شخصية من رئيس الوزراء المسوفيتي كانت تحتوى سخمن تهديدات اخرى سلاتي :

و ان الحكومة الاسرائيلية التى تنفذ ارادة الآخرين وتتصرف بناه على تعليمات تتلقاها من الخارج ، تتصرف \_ على نحو اجرامي وغير مسئول \_ بعصير السلام وبعصير شعبها نفسه ، انها تبذر بذلك الكراهية لدولة اسرائيل بين شعوب الشرق ، الامر الذي من شأنه أن يؤثر على مستقبل اسرائيل والذي يضع وجهود اسرائيل كدولة ، موضع المخاطرة ( ٥ نونهبر ١٩٥٦ ) .

وكان بن جوريون يعلم جيدا ان التهديد السونيتى لا يعدو كونه خدعة . ورغم ذلك وبعد مضى عام ، كان بن جوريون لايزال يشتعر بالرجفة عند التفكير فى خطاب بولجانين وحتى بعد انتصار امرائيل فى حملة سيناء دوهى هزيمة اكبر جيش عربى خلال اتل من عقد ـ لم تتلاش عداوة العرب لامرائيل .

وقد كان بن جوريون مقتنعا بانه في ظل غياب تغير حاسم في الصراع العربي الاسرائيلي ، لمن ستستمر هذه الكراهية لسنوات قادمة · ان أيا من الدول الكبرى لا يمكنها ان تضهن أمن أسرائيل في المدى الطويل ومن ثم كان بن جوريون يرى ضرورة أن تتحرك اسرائيل تحركا مصهتقلا بدرجة ما ، وصولا الى ضمان وجودها دون عون خارجي ·

وقد اقترح هذا الحل اثنان من أقرب مساعدى بن جوريون فى شئون الأبن وهما: الجنرال موشى ديان رئيس أركان جيش الدغاع الاسرائيلى . وشيمون بيريز نائب بن جوريون المقرب منه فقد اقترح هذان المستشاران الكبيران للأمن القومى أن تبنى اسرائيل مفاعلا نوويا مستقلا ، وذلك لتعويض المكانية تعرضها للاصابة الاقليبية ولنقص القوى المحاربة ، وأوضحا أن شأن هذا أتاحة مجال أوسع للمناورة الدبلوماسية فى العالم العربى وبين الدول الكبرى ، ولقد بلغ هذا القرار الكبير من الحساسية درجة أن بن جوريون

أبقاء في طى الكتمان ، ولم يطلع عليه معظم أعضاء مجلس وزرائه غير أنه كان قراراً لا رجعة فيه · وطائماً انه لا توجد اى وسيلة أخرى مضموله لضمان وجود اسرائيل وأمنها فان اسرائيل سنتجه الى فرلسا - حليفتها الوئيقة الوحيدة - طلبا للمساعدة في تنمية مركز أبحاث نووى اسرائيل ·

وفى أوائل اكتوبر ١٩٥٧ ، والقت الحكومة القرائمسية على مساعدة اسرائيل فى ارساء أساس المرفة والقدرة النووية ، التى اعتبرها بنجوريون بمثابة الضمان النهائى لوجود اسرائيل فى المتى الطويل · وقد أبلغ شيمون بيريز الذى كان مسئولا عن المفاوضات السرية بين اسرائيسل وفرنسا بن جوريون أنه قد توصل الى اتفاق ·

وعندئذ بدأ السباق النووى لمي الشرق الاوسط •

# ٢ ــ الاسد والحملان : مولد المناقشة النووية في اسرائيل

في ١٦ ديسمبر ١٩٦٠ نشرت صحيفة ٥ الديل اكسبريس ۽ عناوين مثيرة تعلن أن اسرائيل تضطلع بعملية تطوير اسلحة نووية • وكان تقرير الصحيفة يستند الى مصادر المخابرات الامريكية والبريطانية ، ويناتش التلق الضخم الذى يسود الغرب من جراء احتمال تطوير اسلحة نووية في اسرائيل ثم نشرت صحيفة ٥ واشنطن بوست ، بعد ذلك بيومين ، أن التقديرات الرسمية في واشنطن ( أى وكالة المخابرات المركزية الامريكية ) ترى انه صيكون في وصع اسرائيل انتاج أسلحة نووية في غضون السنوات الخمس القادمة • وذكرت صحيفة ، الثيويورك تايمز ، في نفس اليوم أن الجهود النووية الاسرائيلية تبذل بالتماون مع فرنسا •

وقد سبب كشف هذه الانباء قلقا عميقا لبن جوريون و فلقد ضاعت سدى الجهود التى بذلها لابقاء ستار من المرية على مشروع الابحاث النووى وذلك أنه فى الفترة من أكتوبر ١٩٥٧ الى ديسمبر ١٩٦٠ اشمرك مشات المهندمين والفنين الاسرائيلين فى بناء مركز الابحاث النووية الاسرائيلية فى ديمونا و

غير أن تغيير الحسكومة في غرنسا — وأقابة الجمهورية الغرنسية الخابسة برئاسة ديجول — قد تبخض عن وقوع أزمة مؤققة في العسلاقة الخاصة بين غرنسا واسرائيل ، غنى ١٤ مايو ١٩٦٠ اسستدعى كوف دى مورفيل وزير خارجية غرنسا السغير الاسرائيلي والتر ايتان وابلغه أن غرنسا لن تزود اسرائيل باليورانيوم اللازم للابحاث النووية والذي كانت الحكومة الغرنسية السابقة قد وعدت بتزويد اسرائيل به ، وفضلا عن ذلك ، رأى كوف دى مورفيل أنه يتمين على اسرائيل أن تعلن على الملا عن وجود مركز ابحاثها النووى ، وكان من المكن الافتراض بأن هذا التغير العبيق قد اتخذه الرئيس ديجول الذي كان يريد أنهاء العلاقة الخاصة بين الدولتين ، ويريد تحسين علاقات غرنسا مع العالم العربي .

ولهذا ، وصل بن جوريون ـ الذي كان هـذا الأمر ليس خيبة الم شخصية خطيرة بالنسبة له محسب ، وانها كان كذلك يخشي ان يتعسرض امن اسرائيل للمساومة والتدمير ، وصل بن جوريون الى باريس في ١٣ يونيو ١٩٦٠ للاجتماع مع الرئيس الفرنسي ، وقد بدت هـذه الزيارة الرسسمية ناجحة للفلية ، باستثناء مشكلة التعاون النسووي بين مرنسا واسرائيل غير إنه تم التوصيل الى حل وسط بين الزعيمين حول هـذه الشكلة ، ويقفى بان تعطى اسرائيل ضباتات بانها لا تعتزم انتاج اسلحة نووية ، وانها ان نشىء مصنعا خاصا لانتاج البولوتونيوم ، بينها وصدت امرنسا بالداد اسرائيل بها نبتى من الاجزاء اللارسة لاستكبال اتابة المناعل النووى الاسرائيلي مهكسا اتلق عسلى أن تعلن اسرائيل عن انشساء مركز نووى للاغراض السلبية في ديمونا ،

غير انه كان من المنترض أن الفرنسيين لن ياخذوا تعهدات اسرائيل ماخذ انجد بشان هذا الوضوع الحساس للفساية ، ولذلك سربوا بعض الملومات الخاسة بالمكر النووي الاسرائيلي في ديبونا للولايات المتعددة ومع ذلك ، كانت المخابرات المركزية الأمريكية تعلم بالفعل ، فيما يبدو ، عن المتروع الاسرائيلي الجديد ، وليس ادل على ذلك ، من أنسه في مارس ١٩٥٨ ، وبعد أشهر قلائل من قرار باريس والقدس ، الخساص بالتعساون اننووى نيما بينهما ، سجلت شاشات الرادار الاسرائيلي طسائرة تحلق على ارتداع كبير نوق النقب ، ومن المرجح انها كانت في مهمة استطلاعية . وتسد انطلقت على النور طائرتان اسرائيليتان من طراز ستير ٤٠ لاعتراض هــذه الطائرة المجهولة . وعندما نشلا في اعتراضها ، اطلقت لأول مرة المتائلة المنتدمة للفايه وهي السوبر مستير ب - ١١ لاعتراضها ، غير أن كانه الجهود الاسرائيلية ذهبت سدى ، ولم يستطع الطيارون الاسرائيليون سوى التعرف على أن طائرة الاستطلاع هي الطائرة الامريكية الشهيرة ي \_ ٢ وكانت محصلة ذلك بالنسبة لصانعي القرار الاسرائيلي هي أن المخابرات المركزية الأمريكية قد علمت بشأن المشروع السرى الجديد ، ويبدو أن الغرنسيين ، قرروا بعد زيارة بن جوريون لباريس أن يضـــهوا الضغوط الأبريكية الى جانب ضعوطهم ضحد اسرائيل ، ولذلك تسربت انباء المناعل للمسحف .

واسبح بن جوريون مضطرا الى الاعتراف بأن اسرائيل تبنى مركزا للإيحاث النووية في ديمونا وفي ٢١ ديسمبر ١٩٦٠ أعلن في الكنيست أن اسرائيل تبنى مفاعلا نوويا في النقب بقصد المساهمة في تنمية المنطقة واشاد الى أن قوة المفاعل ستكون ٢٤ ميجاوات وانه يهدف الى تدريب العلماء اللازمين للزراعة وتصنيع الدواء والمسناعة والعلوم ، وذلك حتى يمكل لاسرائيل أن تصمم وتنتج مفاعلها النووى في غضون عشر سنوات أو خيس عشرة سنة ، وأكد على أن اسرائيل لا تعتزم انتاج أسلحة نووية ، غير أن عشرة النوايا المقيقية لامرائيل .

ففى ٣ ينساير ١٩٦١ قلم السسفير الامريكي في اسرائيل لجوله! ما ثير وزيرة خارجية اسرائيل رسالة تضم مجموعة من المطالب الانذارية حدث فيها اسرائيل على شرح خططها ونواياها تجاء البولوتونيوم الذى سينتجه المفاعل .
والموافقة على اجراء تغتيش على منشأتها النووية ، وأن تعلن على نحو واطع انها
لن تنتج إية أسلحة نووية ، وقد شعر بن جوريون باهانة بالفة من جراء
اللهجة الآمرة التى تنطوى عليها الرسالة ، وأجرى مناقشات مطوله مع
السفير الامريكي الجديد في اسرائيل ، وأكد للسفير أن التعساون المرنسي
الاسرائيل في هذا المجال الدقيق سيكون على غرار التعاون القائم بين كدا
والهند ، أو أى اتفاق بشأن تعاون نووى آخر من جانب واحد وأشار الى أن
المخصب ، وفي الوقت نفسه ، أعرب بن جوريون عن اعتراضه على اخطاع
المناعل الاسرائيل للتفتيش الاجنبي وقال شارحا للسفير الشاب و اننا لا تولى
اكن ، من ناحية أخرى ، مستعدا لان تقوم أمريكا أو أية دولة أخرى صديقة
بزيارة المنشأت النووية الاسرائيلية ـ على ألا تجرى الزيارة في المستقبل
الترب ـ وانها بعد أن تخف حدة الاثارة الناجمة من جراء كشف أنباء المشروع
النووى الاسرائيل .

وقد احيا الضغط الامريكي المتصاعد ، المناقشات ، داخل اسرائيل . حول امكانية الرغبة في تحقيق استقلال نووي ، وبدأ مجلس الوزراء وأعضاء الاحزاب ـ الذين كانوا لا يزالون يجهلون البسرنامج النسووي الاسرائيل ـ في التعبير عن آرائهم الخاصة بشأن هيذا الموضوع وكان أن تعرض بن جوريون للنقد من جانب خصومه داخل اسرائيل ، وكذا من جانباصدفائه وأعدائه في الخارج ، فقد أعرب أعضاء الجزب الحاكم ماباي ، مشل اشكول وجولدا ماثير وسابير عن اعتراضهم على تطوير خيار نووي بالنسبة لاسرائيل وكان اشكول وسابير وكلاهما خبير اقتصادي ، يخشيان من التكاليف الهائلة لهذا المشروع أما جولدا مائير التي كانت لسنوات عديدة عدوة لبيريز ، فقد أقامت اعتراضها تجاه المشروع على أسباب شخصية آكثر منها موضوعية أو منطقية ،

ومكذا ، وفي أوائل الستينيات انقسمت الصفوة السياسية في اسرائيل حول السياسات النووية الاسرائيلية وكان السؤال المطروح آنذاك مو : على أي شيء يمكن لاسرائيل أن تعتبد خلال العقد المقادم ، اتعتبد على جيش تقليدي قوى يستند أساسا الى الدبابات ، والطائرات التكتيكية ؟ أو تعتبد على استخدام التكنولوجيات المتوقعة خلال السسبعينيات على نحو ما تثير حماس ، الاعضاء في مجموعة الامن الاسرائيل ، الى ضرورة تنفيذ البرنامج النووى ،

وتد وجد ديان وبيريز انها قد اسبعا عسن الأتلية في هذه المناتشيء المثارة واستخدام أيجال ألون القائد السابق « للبالماخ » والذي يعد واحدا من أكثر المتول المسكرية الإسرائيلية أسالة وذكاء ، عد ديان وبيريز حجم دادة .

ويبدو أن بن جوريون ، الذى واجه هذه الضغوط الخارجية ، وكذا المشاكل المهاخلية الاخرى ، قد قرر التقاعد وترك المهمة لجيل اكثر شبابا ، لقد كان قرارا صعبا بالنسبة له ، فقد طل طوال سنوات عديمة يقود اسرائيل خلال الإزمات والمواصف السياسية مستخدما براعته السياسية فى ذلك ، وكان المدف دائما أن ترسو اسرائيل على شساطىء الامان غير أنه مثل ( النبى موسى لم يصل ارض الميعاد ، وعلى الرغم من أن السلام مع العرب كان بأى حال لم يصل ارض الميعاد ، وعلى الرغم من أن السلام مع العرب كان بأى حال الرا منشودا ، كان بن جوريون لا يزال يامل فى أن يكون الهيكل الاساسى النووى الذى ارساء مع مساعديه ضمانا اكيدا ضمد سعى العرب لتدمير السرائيل ، وأنه بليجاد خيار نووى ، سعوف ينشأ ميزان الرعب فى الشرق الوسط مما يؤدى الى اقرار السلام ،

غير أن التطورات التي أعلبت ذلك وضمت حدا لهذه الأمال .

## ۳ ـ كابوس نامر وحل السادات

اصبحت المسألة النووية بالنسبة لناصر في مصر ، وكذا بالنسبة لبن جوريون في اسرائيل ( مثل أي عناصر آخرى في المواجهة العربية الاسرائيلية ) مسألة حاسبة فقد كان طبوح ناصر يستهدف تصفية الدولة اليهودية ومحو اسبها من خريطة الشرق الاوسط ، كوسيلة لتحقيق الوحدة العربية في طلسيطرته واذا ما استطاعت اسرائيل الحصول على القنبلة فانه سيكون في وسسمها القضاء على ذلك • ومن ثم ، وحتى يتسنى شل فعالية هذا التهديد بالنسبة لاهدافه ( ناصر ) حاول ناصر اتخاذ اجراءات مضادة معينة •

ففي بداية عام ١٩٦١ ، واثر تسرب أنباء الجهود الاسرائيلية الخاصفة بانشاء المفاعل النووى ، دعا ناصر اللجنة العربية الاستشارية للشئون المسكرية للانعقاد ، وكانت تتألف من رؤساء أركان الجيوش العربية ، وكان هدفها تزويد ناصر بمشروع شن غارة وقائية على المفاعل النووى الاسرائيلي في ديمونا ، وقد اعترف ناصر نفسه بأن الاجتماع في ذاك الوقت كان يرجع الى أنه يشعر بقلق بشأن انتاج أسلحة نووية اسرائيلية ،

بيد أن هذا الاجتماع لم يكن يكفى بالنسبة للرئيس المصرى الطموح فقد كان يدرك أن « الحرب العربية الباردة سوف تستغرق المسالم العربي المنتسم سنوات عديدة أخرى قبل أن يكون مستعدا لأن يتوحد لخوض حرب صد اسرائيل . وشعر ناصر بأن عليه أن يعمل على النور لايجاد تهديد مضاد يمكنه \_ تبعا لفلسفته \_ أن يشل فعالية التهديد النووى الاسرائيلي الجديد .

وفى نهاية عام ١٩٥٩ بدات بالفعل جهود مصرية لبناء طائرات اسرع من الصوت وصواريخ ارض \_ ارض ، فقد جرى تعبئة منسات من العلماء الألمان ، معظمهم من قدامى النازين ، للعمل فى مصر فى ثلاثة مشروعات سرية للغاية ، أولها كان يدعى المشروع ٣٦ وفى هذا المشروع كان ، ويلى ميسير شميدت » الأب الشهير لطائرة الحرب العالمية طراز ام ، اى ، ١٠٩ \_ مشغولا فى بناء طراز جديد من الطائرات للدكتاتور المصرى ، تسمى الطائرة طراز اتش \_ ايه \_ ٣٠٠ أما فى المشروع النانى الذى كان يطلق عليه ١٢٥ ، فكان « مرديناند براندنير » يراس مجموعة من المهندسين والفنيين الألمان والمصريين الذي كانوا يحاولون تطوير محرك ظائرة نفائة للمقاتلة التي تضنعها المجموعة الأولى ، أما المشروع الأكثر سرية فكان يسمى ٣٣٣ أو ( الثلاث ثلاثات ) كما

يعطق باللغة العربية . ننى هذا المستع كان يجرى بناء سواريخ ارض ارس معوم بناء سواريخ ارض ارس معوم بناء سواريخ الم ١٨٠ الم ١٨٠ متوسطة المدى و وكان من المفترض أن يتراوح مداها ما بين ان تصيب الم كيا و مترا ، او أن يمكنها ، كيا قال ناصر في احدى خطب ، أن تصيب الم مدف في جنوب بيروت ،

ويبدو أنه عندما اكتشف ناصر نشاطات اسرائيل في ديمونا ، فرر ال يجرى تغييرات تليلة في خططه عقد كان تبل ذلك يعتسزم أن يسزود رؤوس مواريخه بشحنات متفجرة تقليدية ، ثم قرر أن يشرع في تنفيذ مشروعات جديدة من شأنها أن تزود برؤوس غير تقليدية وكان المشروع الأول يسمى ايزيس ، أما الثاني فكان يسمى كليوباتره .

وكان من المفترض أن يزود مشروع ايزيس رؤوس الصواريخ بمسواد خطيرة جديدة هي كوبالت ٦٠ وهي وحدة نظائر مشعة يبكنها أن تنشر اشعاء مهلكا نوق مسلطت شامسعة بن اسرائيل ، وكانت البدائل الأخرى منسل الفاز والمواد الكيماوية أو البيولوجية يجرى بحثها باعتبارها مواد ملائسة لتحقيق هذا الهدف ،

أما المشروع الثاني فكان يهدف الى انتاج رؤوس نووية باعتبارها تهديدا مضادا للقنبلة الندية الاسرائيلية المفترضة • ولما كانت مصر لا تملك تهديدا مضادا للقنبلة الندية الاسرائيلية المفترضة • ولما كانت مصر لا تملك في ذلك الوقت أية مفاعلات نووية أو أنه لا يوجد لديها على الأقل مفاعلات في تدرتها توفير المواد اللازمة للاسلحة . فقد اعتزمت مصر شراء يورانيسوم في درجة منخفضة من السوق المعالمي الحر ثم تخصيبه باستخدام اسساليب في درجة منخفضة جرى تطويرها في المانيا الغربية وهولندا •

بيد انه لم تنجج الجهود المصرية المستقلة ، ولا جهود ناصر فى توحيد المالم المربى ، وعلى الرغم من أن الحكام العرب كانوا يشعرون بالقال من جراء القنبلة الاسرائيلية ، الا أنهم لم يكونوا مستعدين لوضع جيوشهم تحت القيادة المصرية ، فقد كانوا يعرفون الرئيس الطموح ، وكانوا واثتين من أن أول شيء سوف ينعله هو الاطاحة بنظمهم ، ثم يتجه بعد ذلك الى التصدى للاسرائيليسين ،

وكاتت اسرائيل ، من جانبها ، قد بدأت عملية سرية ضد العلسماء الالمان الذين يعملون من أجل ناصر . ففى نهاية عام ١٩٦٢ بدأت الرسائل الناسفة تنقجر في أيدى كبار مهندسي المشروع ٣٣٣ . وقد أختفى الدكتور كروج ، وهو واحد من المنظمين الاساسيين لمسنع محركات الطلاليات النفائة ، ولم يعثر له على أثر حتى اليوم . ومن ثم ، عم الخوف كل الذين يشتركهن في المشاريع المصربة السرية من أن يلقوا حتفهم . وكان جهاز المخابرات الاسرائيلي ( الموساد ) قو الخبرة الطويلة ، في أوج نشاطه جهاز المخابرات الاسرائيلي ( الموساد ) قو الخبرة الطويلة ، في أوج نشاطه

مرة اخسرى ، مع اقتران ذلك بالجهود السرية من جسانب رئيس الوذراء الاسرائيلي سه بن جوريون سه لاتناع المستشمل الالملي الفسسريي اديناور بضرورة كف العلماء الالمان عن العمل من الجل مشروعات ناصر المهلكة .

وقد اثبرت عبلية المخابرات الى جاتب الجهود الدبلوماسية الاسرائيلية في الماتيا الغربية . وكان المصربون قد انشاوا في منتصف الستينيات عددا من نماذج صواريخ طواز « اس ، سى ، مثل (القاصر) و (الظافر) و (الناصر) و ورغم ذلك ثبت انها غير موثوق من عمليات اطلاقها وانها غير دقيقة للغاية بالنسبة لتصويبها . ولم يصل المصربون منذ ذلك الحين الى مرحلة وضع الرؤوس في المدواريخ نشمها . . فقد اثبتت خطة ناصر الطبوحة على انها خطسسة في ناجحة بعد سنوات من العمل الشاق والاستثمارات الباهظة جدا .

غير أن هذا الفشل لم يعنع ناصر من محاولة وقف المسروع النووى الاسرائيل • فغى منتصف السئينيات ، وبينما كانت مناقشة سرية تجرى ف اسرائيل حول الاستثبارات الضخبة اللازمة لتبويل المشروع السرى ، حاول ناصر تنفيذ البديل الثالث ، فقد فكر محمد حسنين هيكل رئيس تحرير محينة « الاهرام » والصديق المقرب من الرئيس المصرى ، في منكراته ، كيف حاول ناصر الحصول من بعض كبار زعماء العالم ومن بينهم ماوتسى تونج وليونيد بريجنيف على اسلحة نووية جاهزة ، غير أن جهوده هذه باحث بالفشل كذلك ، ومن ثم أصبح ناصر أكثر شعورا بالاحباط من ذى تبل ،

أما البديل الاخير الذي كان لديه فكان آكثر نجاحا ، فقد طلب من بريجنيف وغيره من زعماء الكرملين اعطاء مصر ضمانات نووية اذا حصلت اسرائيل على تنبلتها . وذكرت صحيفة « نيويورك تليمز » في ١٤ نبراير ١٩٦٦ في تقرير لها من القاهرة ان ( اندريه جريشكو ) ناتب وزير الدفاع الموفيتي قد اعطى مصر ضمانات نووية معينة ، ولكن لم يكن في وسع احد آنذاك أن يعرف نوع هذه الضامانات .

والواتع انه لم يعرف بعد ، بوضوح السبب وراء تحريك ناصر تواته في صحراء سيناء في مايو ١٩٦٧ هل حركها كخطوة نحو شن غارة وقائيــة ضد المنشآت النووية الاسرائيلية او حركها لاسباب اخرى ؟ بيد انه لا يوجد اى منطق على الاطلاق في اعماله هذه ، مالم يكن هذا هدفه الاساسى ، ومن المعروف أنه قبل يوم أو يومين فحسب من بدء الحرب ، كان ناصر قد بدا يبتز اسرائيل ويطالب بالجزء الجنوبي من النقب الذي يصل اسرائيل بالبحر يبتز اسرائيل في الميدان النـــووى الاحبر ، ومن المرجح أن هدفه كان ابتزاز اسرائيل في الميدان النـــووى كذلك ، ودون أن ندخل هذا الامر في الحسبان ، لا يستطيع أحد أن يشرح ، على نحو منطقى ، سلوك ناصر ، عشية حرب الايام الستة .

وسيكون من الخطأ اعتبار ناصر أنه الحاكم العربي الوحيد الذي شعر بالقلق تجاء التهديد العودي الاسرائيل · وذلك أن كافة الحكام السياسير العرب تناولت خطبهم وبياناتهم عرات وعرات عذا الموضوع · بل از معظمة التحرير الملسطينية التي كانت آئذاك لا تزال منظمة صغيرة تعتبر معظمة التحرير الملسطينية التي كانت آئذاك لا تزال منظمة مناه التهديد.

ننى مايو ١٩٦٦ ، التى احبد الشتيرى – زعيم منظبة التحسرير الفلسطينية اتذاك خطبة فى الجلسة الامتتلحية للمؤتبر الثلث للجنة الوطنيه الفلسطينية . وقد تناول نبها ، ضبن موضوعات اخرى ، الجهود التى تبذلها اسرائيل فى ديبونا . وقال الزعيم الفلسطيني أنه ينبغي على العرب أن يستعدوا لشن حرب وقائية ضد اسرائيل قبل أن تصبح الدولة اليهودية دولة نووية . وكان ضمن البيان المختلبي لهذا المؤتبر فقرة تحذر السدول العربية من القنبلة الذرية الاسرائيلية . وكانت هذه الفقرة تشير الى أن العربية من القنبلة وخلق الانقسام بين العالم العربي وأن تغزو المزيسة ، الاراضي المسربية .

ومن المكن للبرء أن ينهم ( السيكولوجية ) التي هسدت بناصر الى انتهاج مقباومة عنيفة خاصة تجاه المشروع النووى الاسرائيل ولك أن معظم سكان بلاده يتركزون في وادى النيسل ودلتا النيسل ومهن ثم نكون أي أصابة لمياه النيل بنشاط اشسماعي من شسانها أن تضسع حدا للتاريخ الطويل لمر . كما أن انفجار تنبلة ذرية اسرائيلية فوق سد اسسوان من شاته أن يسبب انسيلب سلئل مدمر يصل الى كافة قرى منطقة الدلت وكذا ألى القاهرة نفسها كما يمكن المرء أن يفهم قلق الفلسطينيين . ذلك أن حصول اسرائيل على قنبلة ذرية سيجعلها دولة أمر واقع وسيحول دون أخراجها من الشرق الاوسط . فير أن بن جوريون لم يكن يعتزم توسيع الراخى الاسرائيلية . وأن جهود اسرائيل لم تكن بتصد تغيير الوضيع الراهن ، وأنها من أجل الحفاظ عليه ، ولذك كان الفلسطينيون يشسعرون ما الساسا من جراء ذك .

ولم يكن لدى التوات العربية التليدية ، في منتصف الستينيات ، اية تدرة على مهاجمة المنشات الاصرائيلية في ديبونا ، نمن المرجع ان هزيمتهم في يونيو ١٩٦٧ تد لتنت ناصر وحسين وباتى الزعماء العرب بعض الدروس القاسية ، وكان اهم هذه الدروس أن أية محاولة للنوز في الحسرب ضد اسرائيل باستخدام الوسائل التقليدية من المحتم أن نبوء بالفشيل ، وكان البديل الآخر هو شين حرب استنزاف طويلة في مناطق الحدود الجديدة على تناة السويس ومرتنمات الجولان ووادى الاردن ، ونيا بتعلق بالحدود المصرية والسورية متد تابت التوات النظابية اساسا بهذه الحرب ، الما في

وادى الاردن ، وكذا فى الاراضى العربية المحتلة ، غان منظمة التحسرير الملسطينية كاتت المعدو الاساسى لجيش الدغاع الاسرائيلى ، خير ان العرب لم ينجحوا في تحتيق لم ينجحوا في تحتيق مدنهم ، لقد منى جيش الدغاع الاسرائيلى بخسائر كثيرة فى الارواح ، بيد ان اسرائيل لم نتخل عن الاراضى الجديدة التى استولت عليها فى حرب ١٩٦٧

وقد أدت نهاية حرب الاستنزاف وموت ناصر في صيف ١٩٧٠ ال حلق وضع جديد في النزاع العربي الاسرائيلي ، فاقد كان السلاات خليفة ناصر وجهة نظر مختلفة ازاء العلاقات في الشرق الاوسط ، فهو لم يكن يويد استنناف حرب الاستنزاف على ضفاف تناة السويس على القحو السدي كانت عليه بين ١٩٦٩ واغسطس ١٩٧٠ ، فلقد كان يفضل ، بدلا من فلك، شن هجوم شامل مفاجىء قد يؤدى الى تحقيق انجازات عسكرية محدودة ، ويسفر عن مكاسب سياسية قصوى ،

ومنذ تولى السادات السلطة كانت تجرى داخل مصر مناتشة جسادة حول : كيفية وامكان التصدى للتهديد النووى الاسرائيل • وكانت الجماعه الموالية للسونييت \_ ومنها على صبرى وعزيز سحتى وحسنين هيكل واحرون من الشخصيات العسكرية والشخصيات ذات النفوذ \_ تطالب بانتهاج سياسة نووية مصرية مستقلة نشطة ، أو بالحصول على الاتل على ضمانات نووية سونيتية اكيدة .

وكانت وجهة نظر انوز السادات مختلفة عن ذلك • فقد كان يرى انه لا توجد سوى فرصة ضئيلة لتحقيق مظلة نووية مستقلة لمصر ، وانه لسن يكون قادرا على الحصول على أجهزة نووية سوفيتية توضع على التراب العربى تحت اشراف سوفييتي مصرى مششرك • وعلى المسكس من ذلك ، كان يقرأ قراءة جيدة الاشارات التي كانت تأتي من اسرائيل منذ يوم توليه السلطة فقد كان ديان وغيره في اسرائيل يلمحون بان أية محاولة عربية للهجوم على اسرائيل فيما وزاء خطوط ١٩٦٧ داخل قلب البلاد سوف تواجه بهجروم اسرائيل مضاد • ومن ثم ، خلص الرئيس الى أن التهديد النووى الاسرائيل لا ينطبق على أية محاولة عربية لغزو جزء على الأقل من الأراضي التي يحتلها الاسرائيليون منذ ١٩٦٧ .

ووضع السادات هذا في ذهنه ، وخطط لشن هجوم مفاجيء على اسرائيل عام ١٩٧٣ • ولا يزال غير واضع بعد أن كان السادات قد نسق في الفترة السابقة في التخطيط للهجوم \_ نسق وجود مظلة نووية سونيتية كرادع ، من وجهة نظره ، لرد فعل اسرائيلي نووي محتمل • وفي ضميوه ما يمكننا من الحكم على السلوك السوفيتي خلال الحرب وخاصة قرب نهايتها

يكون من المنطقي ان نفترض أنه كان يوجه مثل هفا التنسيس و ففي ٢٠ اكتوبر وصلت سفينة شعن سوفيتية تحل وؤوسا نووية الى الاسكندرية . ومن المرجع ان هذا كان ود فعل سريع ازاء التهديه الاغرائيل في ٩ اكتوبر الذي اكتشفته الاقمار الصناعية السوفيتية التي ترقب من الفضاء كل تحسرو داخل اسرائيل فير أن ثبة تفسير آخر لهذا وهو أنه قد يكون اشاعة روجنها عن عبد الولايات المتحدة للضغط على اسرائيل لانهاء الحرب و

والواقع أن حرب اكتوبر من وجهة نظر الساءات ، يتعين دؤيتها من خلال القول الماتور لكلوفيشس «أن الحرب استمرار للسياسة بوستائل أخرى، ذلك أنه بعد أن أدرك الرئيس الحسرى أن كافة الجهود الدبلوماسية ستؤدى الى طريرة مسعود قرر محاولة اللجوء لمياز عسكرى محدود ، مع القرآن ذلك بفسرض خطر بترولى ، الاس الذى يؤدى الى انسحاب اسرائيل دى مغزى من آراض عربية ، وطالما أن مصر لن تهدد ، خلالة الحرب فاتها ، وجود اسرائيل عرب الرغم من أن ديان كان يرى في هذه الحرب تهديلنا لوجود اسرائيل سراسائيل سراسائيل سراسائيل السادات لا يتوقع أن تتعرض مصر أو القاهرة لأى خطر نووى .

ومنذ حرب ١٩٧٣ ومصر تعد خططا طويلة المدى لتشغيل محطان توليد الكهرباء بالطاقة النووية والواقع انه لا يوجد لدى مصر الآن أيسان منشأت نووية لانتاج قنبلة ١٠ ان لديها فحسب مفاعل أبحات قوته ٢ ميجاوات في انشاص ١ وكان السوفيت هم الذين أمدوا مصر بهذا المفاعل من طراز ديلو - دبلو - آد - مي ) في نهاية الخسينيات ، غير أنهم لم يشغلوا هذا المشروع ٠ ومن ثم يتدرب قيه العلماء المصريون في مجال الطبيعة النووية . وفي جميع انحاء المالم العربي لم تبلغ أية دولة المستويات المصرية فيما يتعلق بالعاملين المؤهلين والحبرة ورغم ذلك ، ومنذ حرب أكتوبر ، فقد يتعلق بالعاملين المؤهلين والحبرة ورغم ذلك ، ومنذ حرب أكتوبر ، فقد انقست مصر في برنامج طبوح لبناء محطات طاقة نووية أكثر من عشرين محمر مرادا وتكرادا أنها ضد ادخال الأسلحة النووية الى الشرق الأوسط . ويتسق برنامجها الحاص بالذوة من أجل المسلام مع سياستها هذه ، وكذا مع سياسة السادات تجاه اسرائيل منذ ١٩٧٣ .

ولقد كانت زيارة الرئيس المصرى الى القدس فى توفيبر ١٩٧٧ واحدة من أكبر المفاجآت فى تاريخ الديلوماسية العالمية الحديثة و ومها لاشك في ان احد أكبر العوامل التي حركت السادات لاختيار هذا الاتجاء فى السياسة هو التهديد النووى الاسرائيل ( ففى خلال المفاوضات الطويلة بين اسرائيل ومصر ، كانت المسألة النووية مطروحة على نحو بارز \_ على الرغم من ان ومصر ، وفيهم الامريكيون ، كانا يحجمان عن اعلان ذلك لاجهزة الاعملام

العالمية ) والواقع أن مصر من المكن أن تتعرض للاصابة الى حد كبير ، ومن ثم لا يريد الرئيس التعرض لمزيد من المخاطر • ولذلك أيضا ، تخل السادات عن كل آماله بشان تدمير الدولة اليهودية • وقد ثبت بالنمبة للسادات أن انخراطه في النزاع دون أن يسترد صحرا سيناء التي احتلت عام ١٩٦٧ ، وأن استعراره في انفاق أموال طائلة على الجيش الذي من المفترض أن يواجع أسرائيل ، ليست سياسة طيبة • ولذا ، كان عليه أن يختار خطا جديدا ، والا فان اندلاع أية أزمة في سياق هذه العلاقات الدقيقة السائدة بين بلاده واسرائيل قد تؤدى الى طهور كارثة التهديد النووى •

وقد استمرت في مصر مناقشة مريرة حول مزايا ومساوى انتهاج حصر خيارا نوويا مستقلا وكان الذين يؤيدون هذا التياد ، وعل داسهم اسماعيل حسى وزير الخارجية يصرون على أنه يتعين على مصر الا توقع معاهدة خلر الانتشار النووى ، وانه ينبغى عليها تحقيق وضع نووى مستقل اذا ما كانت ترغب في الابقاء على دورها كدولة قائدة في العالم العربي ، ويبدو ان فهمى ومؤيديه كانوا يشعرون بالقلق ازاء أن يصبح الشرق الاوسط منطقة نووية خلال الثمانينات ، ذلك أن اسرئيل ودولة عربية على الاقل ( من المرجمة انها العراق ) سيكون لديهما القنبلة ، ومن ثم ، وبدون أن تحقق مصر وضما نوويا ، يترجح أن تفقد مصر الكثير من قدرتها على التأثير في سياسات الشرق الوسط ، وإذا وقعت مصر على معاهدة خلر الانتشار النووى ، فانها ستجمه الوضع وسيمكن للاسرائيليين في المستقبل ابتزاز المصريين ، وهو وضع غير النسبة لفهمي وجماعته ،

والواقع ان قدرة اسرائيل على ابتزاز مصر قد اثارت متاعب للسادات كذلك خلال مفاوضات السلام • فقد نشرت و فلورا لويسى » الصحفية في « نيوتورك تايمز » في ۲ ديسمبر ۱۹۷۷ ، أى بعد وقت قصير من زيارة السادات لاسرائيل وقبل ثلاثة أيام من اجتماع السادات مع بيجين في الاسماعيلية ، أن مصر ستطلب من اسرائيل التخلي عن اسلحتها النوويية كجزه من اتفاقية السلام النهائية • غير أن اسرائيل وجدت انه من المتعذر عليها الموافقة على هذا الطلب ، بسبب الجهود التي تبذلها العراق في مسئا المجال • وفي ٨ نوفير ١٩٧٨ ، نشرت نفس الصحيفة ( نيويورك تايسن) المجال وفضي للتخلي عن سباق التسلح النووى في الشرق الاوسط ، والاقتصار على سباق التسلح التقليدى • التسلح التقليدى • التسلح التقليدى •

ورفضت اسرائيل ذلك لانه كان لا يزال عليها أن تتعامل مع كابوس يسمى و الجبهة الشرقية » يضم سوريا والازدن والعراق وتؤيدها السفول العربية الأخرى .

ومن ثم ، يمكن القول بانه يوجد الآن مدرستان اساسيتان للتفكير ومن ثم ، يمكن القول بانه يوجد الآن مدرستان ميكل وعل صبرى وآخرين مصر . احدهما مدرسة اسماعيل فهمى ، الى جانب هيكل وعل صبرى وآخرين الذي يصر عل أن حدول مصر على قنبلة ذرية سيكون وحده الرد الصحيح على الذي يصر على أن المساعد المساعد المشاعد المشاعد المشاعد المشاعد المساعات الذين يرون أنه حتى اذا حصلت مصر على القنبلة \_ مسلم المشاعدات الذين يرون أنه حقائها لن تسغر عن حل مشر ، انهم انفاق الاموال الطائلة التى تتطلبها \_ فانها لن تسغر في عملية انفاق الاموال الطائلة التى تتطلبها \_ فانها ليس لها الاخيار أن تستمر في عملية يمكن أن تتعرض للاصابة النووية ، ولذا ليس لها الاخيار أن تستمر في عملية السلام مع اسرائيل . وكان المحرف الأسامي للسعادات طوال فترة حكمه مو السلام مع اسرائيل . وكان المحرف الأسامي النعبة لبعض الحرك المورب الآخرين لم يكن الامر كذلك .

# السمى من أجل اللنبلة الاسلامية : ليبيا وسوريا والسعودية وباكستان

يمد الرئيس الليبي معمر القلافي واحدا من أبرز الحكام العرب منسف السبمينيات • فمنذ نوليه السلطة في عام ١٩٦٩ في انقلاب عسكرى ناجع ضد الملك ادريس ، حتق العقيد الليبي الشاب سمعة هي أنه آكثر الزعساء المتطرفين وغير المسئولين في العالم •

ويعتبر القذافي نفسه بمنابة الخليفة الاسلامي للعقيه ناصر عمير أن العامل الفكرى والثقامي للقذافي بسيط للفاية وقد تم وصفه في كتابه الأخضر هو تقليد للكتاب الاحمر لما و تسى تونج \_ تبعا لما يرى القذافي ، فأن العالم قد اختبر نظريتين اساسيتين فيما يتملق بنظم الدولة منذ القرن الناسع عشر في انهما قد فشلتا و وعاتان النظريتان هما والشيوعية والراسمالية بكل ووافدهما المختلفة ولذلك يقترح القذافي نظرية جديدة هي : نهج الاسلام والقرآن ، ويجد المروفيها أفضل ما في العالمين الشيوعي والراسمالي فهي تجمع بين المساواة في الحقوق ، والبساطة ، والثواضع ، والاخلاق ، والواقع ان منهاج القذافي يتسم بالتشدد والعدوانية و فهو يؤمن بائه يتعين الاخذ بنظرية القرآن في جميع انحاء العالم ، ليس عن طريق الاقنساع ، وانها عن طريق القوة و وتبرر أهدافه وسائله تهاما و وبهذا المعنى ، يعد استخدام طريق القوة و واقم الدولي ، وسائل مشروعة و

وبالنسبة للقارى، الغربى الذكى ، فإن مثل هذه الاساليب من شانها فيما يبدو تقويض النظام الدولى ، أو اغتيال الأعداء المسياسيين فى لنسدن وباريس ، أو مساندة الأعمال الارهابية مثل قتل ١١ رياضيا اسرائيليا فى دورة الالعاب الاولمبية فى ميونيخ عام ١٩٧٢ أو التعاون مع ارهابيين دوليين مثل كارلوس الشهير ، ويبدو كل هذا كامور لا يمكن فهمها ، ولكنها بالنسبة للقذافي تعد أعمالا مشروعة فى اطار الجهود التى يبذلها لاقامة منهاج اسلامى خالص فى جميع أرجاء العالم ،

ولان القذائي لا تساوره أية شكوك ، ولأن لدى ليبيا كيات طائلة من اليترول أصبح القذائي وأحدا من أكثر الشخصيات خطرا في العالم العربي

وتبدو محاولاته الأولى للحصول على أسلحة نووية مشيرة للشنفقة في الوقت الحاضر، فقد ذهب الزعيم الليبي السباب الى ناصر في بداية عسام الموقت الطالبا منه بدء شن حرب واسعة النطاق ضد اسرائيل و وعندما اوضع

له ناصر ، ثم السادات بعد ذلك ، أن مثل هذا الاجراء المستحيل بسير التهديد النووى الاسرائيل المستثر ، قرر القذافى أن واجبه المقدس سيكون التهديد النووى الاسرائيل المستثر ، قرر القذافى انتاج قنبلة ذرية عربية . شل هذه الميزة الى تتبتع بها اسرائيل عن طريق انتاج قنبلة ذرية عربية . ولذلك طلب ، من خلال وسطاء ، من شهواين لاى رئيس وزراء العمين السرراء الناك طلب ، من خلال وسطاء ، من الدولة العمينى وجد أنه من الصعران يبيعه معدات نووية ، لهير أن رجل الدولة الصينى وجد أنه من السور جعل الزعيم المتصب غير المعنك يلهم أن القنابل النووية لا تباع فى السور بعمل الزعيم المتصب غير المعنى يلهم أن يعود من الصين صغر البدين .

واذا ما اخذنا في الاعتبار انخاض كفاءة الأيدى العاملة في ليبيا ، وانتقارها الى العلماء التوويين ، الى جانب مالدى ليبييا من فائض من البترول ، فاته يتمني على المرء أن يخلص الى أن القذافي حادل الحصول على خيار نووى عن طريق استخدام المساعدة السونيتية ، والواقسع أن الاتحاد السونيتي ، حتى اليوم ، يراعي بالمئة تواعد معاهدة حظروية الانتشار النووى ، التي تسمى الى الحد من انتشار الاسلحة النووية في ارجاء العالم ، ومن ثم يكون من العسيم الاغتراض أنه مكن ليبيا من استخدام مناعلانه لتحتيق هذا الفرض ،

غير أن القذافي اختار بديلا ثلاثا وربعاً كان أكثر وقوقاً منه واعتبادا عليه . أذ توجد دلائل كثيرة في الوقت الحاضر تشير الى أن القذافي قسدم للجهود الباكستانية في المجال النووى • مساعدات تربو على ألف مليون دولار • وعلى الرغم من أن الجدل لا يزال مستمرا حول القدر المحدد لهذه المساعدات المالية ، يتضع أنه يوجد تماون بين البلدين في هذا المساوى في المالية من الباكستانية قد بلغت ، فيها يبدؤ ، أعلى مستوى في المالم الاسلامي ، ومن المحقق أن نفترض أن باكستان ستكون أول دولة تحصل على « التنبلة الاسلامية » ، ويريد التقذافي ، في ضوء المشال الذي منى به في الماضى ، أن يكون واثقا من أنه لن يفقد استثماره في باكستان .

ومن اجل تحقيق هذا ، اشترت ليبيا من النيجر اكبر قدر ممكن من الهورانيوم امكنها أن تشتريه - والتيجر هي أول مورد لليورانيوم في المالم يرجع - وقد ذهب جزء منه الى باكستان ، وحاولت باكستان شراء الهورانيوم مباشرة من النيجر لكن حاكم باكستان يفضل أن تبيع النيجسر المؤورانيوم للقذاف ، وعن طريق تراكم آلاف الاطنان من خام اليورانيسوم يميطن القذاف - من قريب أو بعيد - على الجهد النووى الباكستائي ، وين قريب أو بعيد - على الجهد النووى الباكستائي ، وين قريب أو بعيد المحصول على التسلة أذا مستمنها المناه الديه مرصا طبية للحصول على التسلة أذا مستمنها

واذا ما حدث هذا ، مان اسرائيل ستهدده المخاطر . كما أن وجود المنطة نووية في أيدى مثل هذا الزعيم غير المسئول سيشكل مخاطرة محتملة بالمسبة للدول المجاورة لليبيا ، وفيها مصر ، والواقع أن هذا يعد تهديدا للعالم بأسره .

ي وقد إيدت دول عربية أخرى في الشرق الاوسط ، الى جانب العراق ، أَمعياما بالميدان النووى • غير أنه لا توجد أية دلائل واضحة حتى الآن ، عل الناء على المان الما

وتمه سبوريا مثالا ( كلاسبيكيا ) على ذلك ، فهى من ناحية تبدى المتعلما بتحقيق خيار نووى ، بيد انها من ناحية آخرى لا تغمل تقريبا اى شيء المحقيق ذلك . ففى حديث صحفى ادلى به الرئيس السورى الاسد فى ٢٦ أبريل ١٩٧٨ لصحيفة « النهار العربى والدولى » ، قال « ان لدى سوريا أخطة مضادة ذات تفاصيل كاملة ، وذلك فى حالة حصول اسرائيل عسلى القنبلة » . ويبكن للمرء أن يفهم مها قاله الزعهاء الآخرون لحرزب البعث السورى أن سوريا لا تتفاوض بشأن عقد معاهدة سلام مع اسرائيل طالما تقبيع اسرائيل بتفوق نووى . ذلك أن السوريين يشعرون بالقلق نبها يبدو ، بن استخدام اسرائيل لخيارها النووى كورقة مثل فهمى وآخرين فى مصر ، من استخدام اسرائيل لخيارها النووى كورقة على مائدة المفاوضات ، ومن ثم كان لدى السوريين بديلان واضحان : التاج قنبلة نووية سورية ، أو الاستمرار فى الوضيع الرأهن ورفض المائية

وفي ابريل ١٩٧٨ ، اتخذ الرئيس الأسد اول خيار نووى بينها كان يزور الهند ، وذلك عندما حاول التوصل الى اتفاق بشان التماون النووى بين الخولتين ، وكانت الهند قد اجرت اختبارا نوويا ناجحا عام ١٩٧٤ ، غير النها الملتت انها لا تعتزم تحقيق وضع نووى مستتل ، كما انه لا تروق لها نيرة التماون العسكرى مع سوريا في المجال النووى ، وقد مريت مصادر المنارات الترنسية أن هذا هو النشل الثاني الذي يواجهه الاسد ، نقد ركت عليه نرنسا قبل ذلك بشهور قلائل ردا سلبيا في هذا الصدد .

غير أن مرنسا جددت بغل جهودها في هذا الشان في أعقاب الغيارة على المناعل العرائي في يونيو 1941 ، لغي نهلية يونسيو 1941 ، زار عبر يوسف وزير الكهرباء السورى بلجيكا ، وتغلونس لابرام عقد مع عدر من الشركات البلجيكية والسويسرية لبناء مسلمات لتوليد الكهرباء بالطائة النووية ، ويبدو أن هذه السفقة تشجل ٦ مفاهلات تقدر قوتها الكلية ب ١٠٠٠ النووية ، ويبدو أن هذه السفقة الاسرائيلية ، اكد الوزير السورى أن الصفقة بجهوات ، وفي ضوء الغارة الاسرائيلية ، ولكن أذا وضعنا في اعتبارنا الجهود لا تنطوى على أية جوانب عسكرية ، ولكن أذا وضعنا في اعتبارنا الجهود التي تبذلها سوريا لتحقيق توازن في قدرتها النووية مع اسرائيل ، غلا يوجد أي شك في أن هذه السفقة أذا ما تبت مسسوف تنطوى على جوانب كرية هسامة ،

فير آنه يالنسبة للوقت الحاضر ، حيث لا يوجد لدى سوريا اى خيار نووى ، يحاول الاسد المغاظ على الوضع الراهن بالنسبة للملاقات بين سوريا واسرائيل . والواقع أنه بدون وجود هذا العنصر في الترسانسة السورية ، أو على الاقل بدون وجود ضبقات سوئيتية اكيدة ضد أى تهديد تووى اسرائيل ، بدون ذلك كله يحق لنا أن نفترض أن النزاع السروى سوئيلي ، بدون ذلك كله يحق لنا أن نفترض أن النزاع السروى سائيلي سوئي يستبر .

وتبدى السعودية كذك اهتبالها بالمفاعلات النووية و ولمساكان من المواضح أن هذه الملكة البترولية لا تعلى من أية مشاكل تتعلق بتزوير نفسها بالطاقة ، فمن الجل أن كبار زعمه الله يهتمون أسساسا بالجوانب المسكرية المشروع النسبووى ،

فنى ١٤٤ ابريل ١٩٧٩ ، نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور تقول :

الله نثيجة للتقدم الذي تحرزه المراق في عالمشروعها النووي، يبدي السعوديون المتهاما بشروع مماثل ، وفي مليو ١٩٧٣ قام الملك خالد بزيارة فرنسا ووقع على عقد صفقة اسلحة تقدر قيمتها بالألاة الميارات دولار ، وقد اتضح في المقلب الزيارة ، أن الملك كان مهتما للفاية بترويد فرنسا بالبترول السعودي متابل حصول السعودية على مفاعلات فرنسية ...

وفى يوليو ١٩٧٩ أميط اللثام عن أنه فى وقت أمبكر منسذ ١٩٧٥ وقعت الرئسا والمسعودية على مسفقة سرية تقضى بتزويد السعودية بمنساعل فرنسى ، ونشرت مجلة « الحوادث » اللبنانية الموالية للسعودية ، والمعرونة بعصادرها الجديدة فى السعودية ، فى ٢٠ يوليو ١٩٧٩ أن السعوديين قد الستروا شركة (كريسو لويار) الغرنسية ، وهى القسم العسكرى من شركة (إمبان شنيلار) التى تصنع المفاعلات النووية »

واذا ما كانت هذه التقارير تسستند على حقاق دقيقة غهى نعنى ان السحوديين ينتهجون اختيارا نوويا ، واذا ما كان الأمر كذلك ، غان السبب للرئيسي لهذا التغير لابد ان يكون هو العراقيين ، ذلك ان السعودية تعدد هوله بن الدول التي تحبذ استبرار الاوضاع الراهنة في سياستها الداخلية والمفارجية ، وتحاول جعل الشرق الاوسط منطقة منزوعة السلاح التووى ، ويدرك عكام السعودية ان انتاج قنبلة ذرية يعنى ان يبلغوا مستوى عاليا من الأيدى العالمة القادرة على انتاج التنبلة ، غير ان مثل هذه المجبوعة من الشبان المثقفين العلميين من الطبيعي ان يشكلوا تهديدا على الاسرة الشعرق الأوسط ، دون أن يندلع غيه سباق جديد النسلح النووى ، وفي وسع المرء أن يغترض لذلك أن السعودية قد استفادت من الغارة الاسرائيلية وسع المرء أن يغترض لذلك أن السعودية قد استفادت من الغارة الاسرائيلية وسع المرء أن يغترض لذلك أن السعودية قد استفادت من الغارة الاسرائيلية وسع المرء أن يغترض لذلك أن السعودية قد استفادت من الغارة الاسرائيلية على الماعل المراقي اكثر من أي دولة الخرى في الشرق الاوسط .

ولكن من المرجح أن أول دولة أسلامية ستمنع التنبلة ستكون دولة غير مربية ، وأنها ستكون دولة لم تتخذ أى موقف نشط في النزاع العربي الاسرائيلي، الا وهي باكستان .

من يغلير ١٩٧٢ ، عقد مؤتبر سرى في ( مولتان ) وهي مدينة صغيرة فيجنوبشرق صحراء باكستان ، ذلك أن ( ذو النقار على بوتو ) رئيس وزراء باكستان - آنذاك - الذي صديته نتائج الحرب الاخيرة بين بلاده وبين الهند ، قد جمع كل كبار العلماء النوويين الباكستاتيين في هذا الاجتماع ، وكانوا مجموعة تتألف من خمسين عالما وقد دارت مناقشتهم مع حول القنبلة الذرية ، وقد طرح عليهم هذا السؤال « هل يمكنكم تزويدي بالتنبلة ، وكان ردهم ايجابيا ، وقد ارتاح بوتو لهذا الرد ووعد بتزويد عليانه بكل ما يحتاجون اليه .

وفي نبراير ١٩٧٤ ، عقد في باكستان اول مؤتسر للدول الاسلامية . وكان اهتمام معظم العالم يتركز على الحظر البترولي وغيره من مثل هذه الموضوعات ولكن وراء ( الكواليس ) كان بوتو يتفاوض على مسنقة مع المقيد القذافي الذي وافق بمقتضى هذا الاتفاق السرى جدا على دعم جزء من الجهود الباكستانية للحصول على القنبلة الذرية . ووافقت باكستان على تزويد الليبيين بالاجهزة والخبرة حتى يتسنى لهم صنع قنبلة في باكستان وشرح العقيد القذافي أنه يفضل أن تتركز كافة جهود ليبيا النووية في باكسان عن باكسان ، لأن اسرائيل لن تدع دولة عربية في الشرق الأوسط تنتج قنبلة نووية على أرضها ،

وهاي ١٩٧١ ، نجرت الهند تنبلة نووية من الجل الأغراض السليد .
وكان الهنود قد استضموا ندس الماعل الذي يستخدمه الباكستانيون ومو
كدى « طراز كلنو » ، وتبطكه الدولتان منذ بداية السنينيات ويعد هرز المساعل عسريدا في نوعه ، اذ أن انتهاجه الجسليي هسو اليسورانيوم المساعل عسريدا في نوعه ، اذ أن انتهاجه الجسلي أو تعسريك كابسولات وله نظام للتعكم من بعد ، ويمكن العلماء من المخال أو تعسريك كابسولات البورانيوم دون مرطة اداء المعامل .

وقد اسبحت الولايات المتحدة تلقة جدا بشان احتبال الحرب النووية بين الهند ويلكستان ، وقد ضغط هنرى كيسنجر وزير الخارجية الامريكية على غرنسا ويلكستان لالغاء السفقة التي عقدت بينها والتي كانت غرنسا تزود واكستان يعقضاها بحسبع لمالجة البلوتونيوم الذي يمكن باكستان من نتنج خلال علم ما يكيها من البلوتونيوم لانتاج ما بين ١٠ الى ١٥ تنبلة في هجم التنيلة التي القيت على مدينة نجازاكي ، وقد حذر كيسنجر رئيس وزراء باكستان من انه قد يخلطر بمنصبه كرئيس الوزراء ما لم يتلم جبوده النووية ، كما ضغط كيسسنجر حسلي جاك شيراك رئيس الوزراء المربس لالفاء الاتعلق ، وتوجد دلائل على أن كلا من ( بوتو ) و ( شيراك ) قد نقدا منصبهما نتيجة لذلك الضغط ، وكان المصنع المرنسي لمسالجا ألمر الترنسيون على ضرورة أن تستخدم بلكستان عقط ( الكاراميل ) وهو يورانيوم منخفض اللعرجة \_ بدلا من استخدام اليورانيوم المخصب الذي يعد في حد ذاته قادرا على أن يستخدم لانتاج القنبلة .

وكانت باكستان تدرك جيدا المسعوبات التي تواجهها في المجل النووى . نقد نجع الامريكيون تقريبا في الحيلولة بينها وبين الحصول على ما تحتاجه من البلوتونيوم اللازم لصناعة المتنبلة ، ولذلك ، قررت باكستان أن تختار بديلا آخر وهو أن تخصب اليورانيوم في مصانعها ، فقد أرسل مناه الطلبة الباكستانيين الى فرنسا وايطاليا والمانيا وهولندا حتى يتعلموا الاساليب الفنية الخاصة بتخصيب اليورانيوم ، وقد عمل أحد مؤلاء الطلبة والسبه عبد أنه تمر جون لدة علمين في المركز النووى الهولندى في (المادو) ، والسبه عبد أنه تمر جون لدة علمين في المركز النووى الهولندى في (المادو) ، الذي يخضع لرقابة بريطانيا العظمى والمانيا الفربية وهولندا ، غير أنه في علم ١٩٧٥ المنتى هذا المهندس واختنت معه خطط سرية جدا بشان بناء مركز حديث لتخصيب اليورانيوم ،

ويصنة علمة . يعتبر البرنامج النووى الباكستاني ... وهو المشروع ... ويقدر الآن ... ٧٠٦ ... يعتبر متتدما عن أي برامج نووية في أي دولة عربية . ويقدر الآن

ان البلكستانيين اما أن يكونوا تسد ومسلوا الى المرحلة الأولى من صنع التنبلة واما أنهم سيجرون اختبارا لتنجيم نووى تريبا جدا .

ولكن لما كانت باكستان لم تتخذ اى موقف نشط فى اى من الحروب شهبت فى الشرق الأوسط ، له اسرائيل لا تشعر بالقلق من اى تهديد نووى مباشر من جانب هده الدولة . غير أن مخاوف امرائيل الاساسية شبع من المتعلون بين باكستان وليبيسا والعراق . ذلك أن القسذافي يعاول المعمول على قنبلة جاهزة الصنع من على الرف ، مقابل ملايين الدولارات التي استثمرها فى هذا البرنامج أما بالنسبة للعراقيين نمان الامر مختلف . الم يوجد لديهم مركز نووى خاص بهم بالرغم من أنهم فى حاجمة الى الماعدة المفنية من ماكستان ب ومن أنهم فى يونيو ١٩٨١ كانوا منقدمين على كانة الدول العربية فى السباق من أجل صنع القنبلة .

# القبلة في « البدروم » مسيفة ديسان

1938

كان ليني الشكول هو الذي تولى رئاسة الوزراء ومنصب وزير الدغاع مناه لبن جوريون ولما كان الشكول قد تولى هذا المنصب بعد ان كان وزير اللهالية ، نقد كان يعرف تهاما التفاصيل المالية للشروع النسووي الإمرائيل ، غير أنه لم يكن عسمكريا محترما ، وانها كان يعمل معه عن يكب بثمان المسكلة العسكرية شخصان هما : اسمحق رابين و رئيس الأكان الجيش الاسرائيلي و وايجال آلون وزير العمل النشط . وكان كل يكن رابين وآلون من الاعضاء السابقين في البالماخ ( وهي النسرقة الليلية الخاصة التابعة للهاجانا اليهودي ، أي الحركة السرية اليهودية في فلسطين التي اسسمستها الحركة العمالية عام ١٩٢١) ، وكانا يؤمنسان باتخاذ المتراتيجية تقليدية نقط بالنسبة لاسرائيل ، ومن ثم كانا ضد المبدأ النووي الذي دائم عنه بن جوريون خسلال سسنواته الاخيرة في السلطة . وكانا يغالبان بتخصيص المزيد من الأموال للانفاق على الجيش التعليدي .

وبالنسبة للمجال السياسى ، وانقت اسرائيل على زيارات تغنيشية لمريكية وقدر من المراقبة الامريكية على منشاتها النووية في ( ديبونا ) و ( ناهال سوريك ) ، ووافق الرئيس الامريكي ليندون جونسون على ان يزود اسرائيا مقابل ذلك بأسلحة امريكية من بينها القانفات المقاتلة ( طراز سكاى مورك 1 - 2 - أى ) ودبابات ( طراز باتون م - 21 ) وغيرها من نظم الاسلحة المحيثة ،

م المسلمة على بن جوريون ضد هذا النبط بن السياسة \_ اى استبدال الاسلحة النبياسية بالخيار النووى المستقل لاسرائيل . ولذلك كان احد الموضوعات الاستاسية في الحملة الانتخابية عام ١٩٥٦ اتهام بن جوريون لاشكول بالاستسلام للمنفوط الامريكية حول المفاعل النووى في ديبونا .

ي غير أن أشكول لم يوطد الجهود الاسرائيلية في المجال النووى الذان ما التدم عليه في الواقع كان هو ترك الخيار النووى منتوحا في المدى القصير ولا شيء اكثر من ذلك وكان هذا يعنى في الواقع أنه أذا طرأت أية تغييرات حاسمة في الشرق الاوسط ، غانه يكون في وسع اسرائيل استخدام ما ليها من

طاقة كامنة على وجه السرعة ، لقد كان اشكول هو القائل ، وأن اسرائيل لن تكون أول من يدخل الاسلحة النووية في الشرق الاوسط ، ولكنها لن تكون الثانية في هذا السباق ، وقد أصبح هذا ، فيما يبدو ، السياسة النووية الرسمية لاسرائيل منذ ذلك الوقت .

وقد استبرت سياسة الغياب النووى هذه في مقابل الدعم الامريكي ( في مجال الاسلحة التقليدية والمساعدات الاقتصادية ) حتى نهاية السيتنيات . اذ اعادت الازمة الداخلية التي نشبت قبل بداية حرب ١٩٦٧ فتح مناقشة السياسة المنووية . فغي يونيو ١٩٦٧ ، دعا اشكول ديان العمل وزيرا للدفاع ، في محاولة من جانبه للحصول على تاييد قومى . وقد انضم الحزب اليميني ، أي كتلة جاحال برعامة مناحم بيجين للائتلاف الجديد والي حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت وقد اثارت عودة ديان الى الحكومة ، كوزير للدفاع ، مسالة المبدأ النووي الاسرائيل ، وقد تعرض ديان لمواجهة من جانب آلون زعم أنه يتعين على اسرائيل أن تستمر في انتهاج مبدأ الأسلحة التقليدية ، وقال آلون أن قنبلة نووية اسرائيلية ستعنى اندلاع سباق تصليح نووي جديد في الشرق الأوسط . وكان اسرائيل عرضة للاصابة بأي هجمات نووية بسبب ضآلة مساحتها وعدر سكانها ولو حدث هذا للنشا عنه وضع فظيع ، وكان هذا الامر بالاضافة ال الكام العرب يمكن أن يكونوا غير عقليين وانهم لا يمكن الوثوق بهم يزيد من مخاوفه بشأن المعركة النووية الفاصلة .

ولقد كان اشكول ، الذى لم يكن خبيرا فى الشئون العسكرية والاستراتيجية يفضل الا يضطر الى اتخاذ قرار حول كون اسرائيل يتعين عليها ان تصل الى المرحلة الاخيرة من القنبلة أم لا وطبقا لما ذكره بعض الباحثين ، نجد أن هذا القرار ربما اتخذه ديان ، الذى عمل كوزير للدناع فى حكومة المرأة العجوز التى كانت لا تزال تطاردها كوابيس المذابح فى روسيا القيصرية ، وهذه المرأة مى جولدا مائير .

لقد اصبحت جولدا مائير رئيسة لوزراء اسرائيل عقب موت لينى اشكول في نعراير ١٩٦٩ . وكانت تعترض في الماضى على البدا النووى الذى اقترحه جوريون وبيريز وديان . وكان بن جوريون ، الزعيم العجوز ، قد أوقف نشاطاته السياسية في نهاية عام ١٩٦٠ . غير أن كلا من بيريز وديان كانا عضوين في حكومة مائير وكان ديان هو الذى توصل الى صيغة جديدة هى القنبلة في البدروم.

فقد اثبتت تجربة حسرب ١٩٦٧ لوزير الدفاع أن اسرائيل كانت تعتمد لتحقيق أمنها على القوى الأجنبية . ذلك أن الحظر الذي فرضته فرنسسا على تصدير الاسلحة التقليدية لاسرائيل في أعقاب الحرب مباشرة ، ورفض الحكومة البريطانية بيع دبابات (شفتين) لاسرائيل ، والشروط التي تفرضها الولايات

المتعدة على اسرائيل لبيسع اسلحة لها قد البت انها امور تنطوى على مخاطرة بلغة من وجهة نظر ديان ، وتبعا لمنطق ديان ، يمكن لاسرائيل ان تحقق ، على نعو مستقل ، معظم الوسائل اللازمة لضمان مستقبلها ، وهكذا ، وخلال الإيام المرائيلية مستقلة ، مثل طائرة (كانير) ( القائفة المقائلة ) ودبابة المسارك الساسية الاسرائيلية (ميكانا) .

ان معدات مثل هذه يمكنها ضمان مستقبل الدولة اليهودية ، طالما ان العرب وحدم هم الذين كانوا متورطين في النزاع ، غير أن ديان كان يسمر بالقلق بسئفة اساسية من الانحاد السونيتي ذلك ان دعم الروس للعرب كان مضمونا لحدة ممنوات طويلة ، في حين أنه لايمكن قول هذا بالنسبة لعلاقات الولايات المحدة مع اسرائيل ، أذ أن قدرات اسرائيل الدبلوملسية كانت محدودة مقدما ، وتعلى يتسنى تحسين هذه القدرات ، ولتامين هذه الاراغي التي تعتبرها اسرائيل في يتسنى استعداد الروس لان فيروية لدفاعها ، كان عليها أن نثير الشكوك بشسسان استعداد الروس لان يتورطوا تورطا مباشرا في النزاع ، ذلك أن اسرائيل في حاجة الي ردع الاتحاد السوايتي ،

وقد زاد من مخاوف ديان اندلاع حرب الاستنزاف على طول تناة السويس والاعمال الارهابية الفلسطينية داخل حدود اسرائيل ، وكذا استعدادات الجيوش العربية الأخرى لخوض حرب ضد اسرائيل ، غير ان اكثر ماكان يثير مخاوف ديان هو احتمال الا تستطيع اسرائيل ، في المدى الطويل ، تحمل الاعباء الاقتصادية لمسباق التسلح التقليدية في الشرق الاوسط ، فعلى الرغم من ان انتصار اسرائيل في ١٩٦٧ كان مطلقا ، لم يظهر المسرب أية دلائل تنم عن استعدادهم للدخول في مفاوضات ، والواقع ان اشتراك اسرائيل في حروب الإستقدادهم للدخول في مفاوضات ، والواقع ان اشتراك اسرائيل في حروب الإستفذادهم للدخول في مفاوضات ، والواقع ان اشتراك اسرائيل في حروب المستعدادهم للدخول في مفاوضات ، والواقع ان اشتراك السرائيل في حروب المنافذا في ملول حدودها قد جعلها تواجه مصاعب اقتصادية خطيرة ، وان

وحتى يمكن الخروج من هذا الطريق المسدود ، وضع ديان صيغة جديدة وحتى يمكن الخروج من هذا الطريق المسدود ، وضع ديان صيغة جديدة وكلها أن تساعد اسرائيل على الاحتفاظ بالأراضى التى تحتاجها من اجل دغاعها وأكثر تحمل التكاليف المتزايدة للجيش التقليدى و ونص هذه الصيغة على و تتغيف حدة النزاع باعادة بعض الاراضى لمصر وسوريا ) ، الى جانب وقد ردع السرائيلية معتولة ، الى جانب جيش تقليدى يكنى للدغاع عن النفس وخوض الحروب على نطاق صغير ، وان كل هذا يساوى تحقيق أمن معقول بنس معقول.

وطبقا لهذا المبدأ ، سيكون في وسع اسرائيل أن تعيد بعضا من الأراضي المحلة وأن تحدد ميزانيتها العسسكرية ، ذلك أن أعادة جزء من هذه الأراضي سيقلل من دافع العرب لخوض الحرب ، وأن هذا الدافع سيتضاءل كثيرا عندما يكفين العرب الخيار النووى الاسرائيلي .

ولا يزال منطق ديان سليسا حتى الآن . ولكن حتى يبكن لاسرائيل تنتيذه ، لابد من ان تعلن على الملا حقيقة ان لمديها خيارا نوويا ( وهى حليلسة يغترضها على الاتل معظم الخبراء في حذا الميدان ا

غير أن عيب هذه الاستراتيجية أن المرء عندما يختلرها لايمكنه اختير محكسها . والواقع أن السيلسسة الرسمية تطالب بجعل الشرق الاوسط منطته خالية من الاسلمة النووية ، على غرار الاتفاتات التي وتعتها دول أمريكا اللاتينية في هذا الشأن . ولقد أعلن ديان ، عندما كان وزيرا الخارجية ، في الامم المتحدة أنه يتمين على كل الدول المجاورة لاسرائيل أن تشترك في مفلونسات مباشرة بتمر الاتفاق على جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلمة النووية .

وقد قال البرونمنير يهودا بلوم السغير الاسرائيلي لدى الأمم المتحسده ف٢٢ نوفمبر ١٩٧٨ و لقد اعلنت حكومة اسرائيل في مناسبات عديدة أنها لن تكون أول من يدخل الاسلحة النووية الى الشرق الاوسط و هذا بيان حكومي رسمي الله تمهد رسمي ينبغي (على الدوائر المسئولة في كلفة أتحاء العالم أن تنتبه اليه كما يجب (وحتى نتنهم هسذا الاعلان الاسرائيلي ، يتعين على المرء أن ياخذ في اعتباره الكينية التي ينظر بها الاسرائيليون للأمم المتحدة . أذ يعتبرونها منظمه علجزة ، ومن ثم نهم يستخدمونها كمنصة للاعلية عقط) .

وقد ادلى ديان فى بداية السبعينيات ببياتات مختلفة حول قدرة اسرائيل النووية . ومن نلحية اخرى ، طمان العالم بائه ان تخوض دولة عربية الحرب مع اسرائيل حتى نهاية ذاك العقد . واذا ماوضعنا فى اعتبارنا أن تطوير الخيار النووى يستغرق ما بين ٨ الى ١٠ سنوات على الاقل ، يتضع لنا أن ديان كان وائتا جدا من تقوق اسرائيل على العرب .

غير اته كان على ديان ان يكتشف باسرع مما تصور أن تفكير الرئيس المسرى الجديد كان مختلفا .

نقد فاجأت حرب اكتوبر اسرائيل ، اذ كان جيش الدفاع الاسرائيلى يقدر أن مصر وصوريا أن تخوضا حربا واسعة النطاق ضد اسرائيل ما أم تكونا قادرتين على شل فعالية السلاح الجوى الاسرائيلى ، وما لم يكن فى وسمهما التسلل بقائفات مقاتلة على ارتفاع منخفض الى قلب اسرائيل . وكان هذا المفهوم يدخل فى اعتباره بعض عناصر فقط من عناصر القدرة العربية ومن ثم ، لم يكن ينطوى على كثير من الادراك والمقولية ، ويمكننا أن نفترض كذلك أن الاسرائيلين قيموا عنصرا آخر ، وهو تفوقهم النووى ، فقد كانت مراكز المخابرات العسكرية والمدنية تقدر أن العرب لن يشنوا حربا جديدة ضد أسرائيل لائها قد تؤدى الى مواجهة نووية ، وعندما يوضع هذا الاعتبار في التقدير ، نجد المنهوم الاسرائيلي ينطوى على مزيد من المعقوليسة ، وبالطبع المتعترف الاسرائيليون بأن هدذا كان اساس مفهومهم عشسية يوم كيبور

معلاً لا يزال هو السبيل الوحيد لفهم منطق تصرفهم خلال هذا الحدث المنجع . لقا لا يزال هو السبيل الوحيد لفهم منطق تصرفهم خلال هذا الحدث المنجع . لقد منبت وجهة النظر الاستراتيجية الاسرائيلية بالمشل من ناحيتين المها : أن جيش مصر وسوريا اتما مظلة من صواريخ ارض — جو ما الساب التفوق الاسرائيلي بالشلل في مجال الجو . وثانيها : أن السادات والاست محدودة ، فذ بدايتها ذلك أنه بتخطيطها لحرب محدودة ، كانا (السادات والاسسد ) ياملان في تخفيف التهديد الذي الاسرائيلي ، لقد كانا وائتين من أن اسرائيل لن تستخدم الاسلحة النووية اسرائيل لن تستخدم الاسلحة النووية في الماليل داخل حدود ١٩٦٧ .

ولقد كانت المراحل الأولى من الحسرب افضل ما خطط لها اكثر المحريين والسسوريين تفاؤلا . فقسد نجع الجيش المحرى ق اختلال و خط بارليف » الذى كانت تدافع عنه قوة صغيرة من الدبابات وقوات المائة . وتبكن الجيش المحرى من احتلال قطاع يبلغ عرضه ٥ اميال على طول قناة السويس ، وفي الشسسمال ، نجحت فرق الدبابات السورية في اختراق الخعاوط الاسرائيلية ، واحتلت تقريبا مرتفعات الجولان كلها . والحلك وطبقا لمصادر مختلفة موثوق منها ، اعتبر ديان الوضع في ٨ اكتوبر بها والنها . ومن ثم قدم استقالته لجولدا بالنسبة لوجود اسرائيل وامنها . ومن ثم قدم استقالته لجولدا ماثير بسبب ما اعتبره دورة فشلى اسرائيل . وحسفر مسز ماثير بقوله :

وفي ضوء هذه الخلفية الخاصة بتفسير الرؤيا ، بدا ان كبار المستولين في اسرائيل قد اتخذوا قرارا باستخدام التهديد النووى . وهناك دلائل على ان ديان قد اعطى - لأول مرة - امرا سريا بأن توضع الصواريخ الاسرائيليه المنع من ( طراز اس، اس، اربها ) التي تحسل رؤوسا نووية ، وكدا القائمات المقاتلة من طراز كفير المزودة بشحنات نووية ، في حالة الاستعداد التتالى . لقد وضعت الأسلحة الاسرائيلية النووية السلائة عشر في حالة واهب ، وإذا ما كان الأمر كذلك ، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي ننفذ يها اسرائيل خيارها النووى . غير أن المادر الاسرائيلية تنفي، بالطبع ، ما تردد من شائعات بشأن هذا الناهب النووى الخاص . واذا ما كان هذا خُلِيقةً ، مَهِنَ العسير مهم ما كان ديان يعتربه من اعطائه هذا الأمر . مربها كان من المرجح انه اعتبر اطلاق الصواريخ بمثابة خيار واقعى . غير انه بن المنطقى الى حدد كبير اعتبار هذا الأمر بمثابة اشارة واضحة لكل من الدلايات المتحدة والاتحاد السونيتي ، فقد كان ديان واثقا من أن القوي المظمى القبارا صناعية استطلاعية خاصة تدور نوق الشرق الاوسط ، وإنها سوف تلتقط على النسور هذا النشاط الاسرائيلي وتنهم مفراه . السنية للاتحاد السونيتي سيكون بمثابة تحذير بالا يشترك في الحرب

اشتراكا مشرا وكان من المعرض أن تفهم الولايات المتحدة أن اسرائيل ، تتعرض لضعط شديد ، وانها في وضع قد بدلمها إلى استخدام تسررنها الأخير، وتغير المسركة النووية اللهامة في الشرق الاوسط ، وكان تزويد اسرائيل بشنعنات ضفة من (السلمة التدليدية هو السبيل الوحيد لاتراع زماتها بعدم اللجوء للتدرة النووية الاسرائيلية ،

زعماتها بعدم اللجوء للعدر المووي وحتى ياحق هذا ، لابد من أن ترسل الولايات المتحدة أسلحة بالجو وحتى ياحق هذا ، لابد من أن ترسل الولايات المسلحة ، بالرغ لاسرائيل ، وكانت واشنطن تؤجل كليم المبليات ارسل الاسسلحة ، بالرغ من ضغوط أسرائيل في هذا الشأن ، ومن ثم ، كان من شأن الاشارات الاسرائيلية أن توضيح لصقي المتحرار في البيت الابيض ووزارة السداغ والرسائيلية أن توضيح لصقي المتحرار في البيت الأبيض ووزارة الفارجية أن أى تأجيل آخر قسد يؤدى الى وتوزي كارئة في الشرق الاوسط ، لها بالنسبة الروس ، فأن ديان قسد أدرك أنهم سيزودون عملاتهم ، معر ومسوريا ، بالمعلومات المفاسة بهذا التحران سيزودون عملاتهم ، معر ومسوريا ، بالمعلومات المفاسة بهذا التحران الاسرائيلي ، وأذا ما حسنت هذا ، فأن ديان كان وانقسا من أن كلا من المسادات والاسد سوف يحدان من أهداك هرويها حتى يتجنبا أى رد

ولقد حققت الاتسارات الاسرائيلية ، نيما يبدو ، بعض النتائج . غقد بدا الامريكيون في تزويد جيش النفاع الاسرائيلي بكيات متزايدة من الاساحد الامريكية التقليسدية عن طريق الجو ، أما الجيوش العربية فقد حدت من العدالها ، ونسد مسمنت عليها ، على الية عال ، القسوات الاسرائيليس المنتسر، تقسمها .

وقد ارسل الاتحاد السونيتي ، كرد غعل او كوسيلة لدعم احتمال تورط سونيتي بباشر في الحرب ، سفينة محملة بمعدات نووية الى ميناء الاسكندرية بمعر . وقد اكتشف الأمريكيون طبيعة ما تحمله السفينة بواسطة اجهزه الاستشعار الحساسة للغلية عنفها كانت تعبر مضيق الدردنيل . والواقي انه يتبي على نحو قاطع بالنسبة للأمريكيين أو الاسرائيليين معنى ودلاله هذا التحرك الروسي ، سد انه كان في وسحهم استنتاج شسبين لولهما اعتبار التحرك الروسي بمثابة اجراء لابتزاز الابريكيين ، نظرا لا الخبار النووي تد اثبت أنه بالغ النعالية ، وفي ضوء هذا تم اسباغ مزيد من الثقة على المؤيدين لان تنتهج اسرائيل مبدا نوويا مستقلا ، وان هذا من شاته ال يريد حرية اسرائيل على الحركة ، أما الاستنتاج الثاني : فقد خلص شاته ال يريد حرية اسرائيل وهددت وجودها ، بتدمير البلاد العربية . الذا اعتت الحرب ضد اسرائيل وهددت وجودها ، لم يثبت تجاحمه نظرا لابه في مثل هذه الظرون اختار السادات تجاهل هذا التهديد الكامن ، وان محمر وسوربا حصلا على ضهائات نووية من الاتحاد السونيتي لشل معاليه محمر وسوربا حصلا على ضهائات نووية من الاتحاد السونيتي لشل معاليه التهديد الأورى الاسرائيلي المعنية .

غير أن التهديد النووى الاسرائيلي قد كان له ، غيبا ببدو ، اثر واحد لا يزال مختبئا وأن قليلين قد غهبوه عام ١٩٧٣ . ذلك أن أحد الموامل كان لا يزال مختبئا التي غيرت منياسة السادات في إقجاه أقرار السلام مع أسرائيل. وبعود القنبلة الاسرائيلية ،

لعد خلقت حرب « يوم كيبور » ازمة داخليسة في اسرائيل . ذلك انه الرغم من أن النتائج النهائية للحرب كانت مرضية نسبيا ، نجد الطربقة على بدائ بها الحرب ، والمناجأة ونشل الخطة العسكرية ، قسد نجسرت الني بدائ بها العرب ، فقد اضطرت جولدا مائير الى الاستقاله نحت ذائراً الانتخادات الشعبية ، وخرج ديان معها من الحكومة . وعين اسحق دلماة الانتخادات الميش الاسرائيل المنتصر عام ١٩٦٧ ، رئيسا للوزراد ، وابين رئيس بيريز وزيرا للدفاع ،

وهكذا ومرة أخرى يقضى في قلب مجلس الوزراء الاسرائيلي شخصان المائيل معطفين حول مشكلة المبدأ النووى الاسرائيل • بيد أن المشكلة كانت تبدو هذه المرة مختلفة • ذلك أن اسرائيل كان ينظر اليها على أنه مسيكونا تبدو القصلة في مستهل السبعينيات • ومن ثم نجد موضوعين اساسيين لديها القصلة في المناقشة بين رابين وبريز وهما :

(١) إلى أى مدى يتعين على أسرائيل أن تستمر في تنبية تدرتها النووية بالنبعية لقدرتها القتالية ؟

(٢) هل يتعين على اسرائيل أن تعلن على الملا عن خيارها النووى . كاجراء اساسى لوهع العدوانية العربية ؟

ولقد كان شمسيمون بيريز ، أحد كبار المهندسين الاسرائيليين لقدرة المرائيليين لقدرة المرائيلي النووية بمكها المرائيل النووية ، يعتقد طوال سنوات عديدة ، أن القدرة النووية بمكها وحدما اقرار السلام ، وكان يرى أن هذا يمكن تعقيقه من خلال مرحلتين (\*)

وان الخطر الكبير الذي تشكله الصيواريخ ( وكل شيء يقال عن الصواريخ يسلق على نظم الاسلحة الاخرى المائلة ) يتمثل في حالة وجودها في العالمين المعلواني فقط أي العرب ولكن في حالة وجود الصواريخ لدى الجانبين القد لا يحد ذلك من الارادة العدوانية فحسب ، وانها يحد كذلك من خطر الحرب و لان حقيقة أن كلا الجانبين معرض للاصابة بحيث لا يجب المعمكرية ، و

وتبما لما يرى بيريز كانت هذه هي المرحلة الاولى الا وهي ايجاد توازن

<sup>(\*)</sup> المرحلة القادمة ١٩٥٦ ص ١٧٩٠

الرعب في الشرق الاوسط • ولن يكون في وسع اسرائيل تحقيقه دون أز تعلن على الملا مبداها النودى ، ويُبدون تطوير غيارها النووى .

- المرحلة المرحلة عندما يعبل المصرق الاومنط الى هذه المرحلة

مرحب الله الله الله من المراه فاته ١٠٠ من تقره أمم أجنبية خارجية و ان السلام لن يتحلق من جراء فاته ١٠٠ من تقره أمم أجنبية خارجية تبدأ المرحلة الثانية: « ان السحم من يتنافية السياسية الحالية للشرق الاوسط ، غير أنه ور . - س يسعو عن سن السلام اكثر مثالا اذا اقتمت العرب بأنه مع استخدام وسع اسرائيل أن تبعل السلام اكثر مثالا اذا اقتمت العرب بأنه مع استخدام وسع اسرابين ال حبين الغرصة الاصابتها ، لافي الوقت الحاضر فحسب ، بل العلم لن يكون لديهم الغرصة العابية العلم لن يكون لديهم الغرصة العابية العلم لن يكون لديهم الغرصة العابية ا

نى المستقبل كذلك ، (秦) ستعبل مدنت و ربيه . ودائا ما يستخدم بيرين تقريبا في مقالاته الاشارات التفسيرية الى ودائا ما يستخدم بيرين تقريباً في مقالاته اللي وروب والتعبيرات اللطيفة عن الاشياء البغيضة • ولذلك وعندما يسمه بين موسى يتحدث عن العلم ، يجب على المرء أن يفترض أنه يعنى به أساسا ورقة أسرائيل يتحدث عن العلم ، يجب على المرء أن يفترض أنه يعنى به أساسا ورقة أسرائيل الرابعة وهي : التكنولوجيا النووية ، فمن وجهة نظر وزير الدفاع الجديد براب رسى المعجة المساسية الاساسية التي يمكنها أن توضيح يعتبر عذا السلاح هو الحجة المساسية الاساسية التي للعرب الله ليسن في مطنورهم على الاطلاق تدمير اسراليسسل دون أن يدمروا انفسهم ، ومن ثم يجب عليهم أن يتوصلوا الى اقرار السلام معها .

غير أنه في مواجهة هذا الرجل الاستراتيجي المؤيد للتكنولوجيا النووي كان ينف رابين الذي يعسد الجيش الاسرائيل منسة مستهل السستينيات لخوض حرب تقليدية • فقد عمـل دابين في الفترة من ١٩٦٨ حتى ١٩٧٧ سفيرا لاسرائيل لدى الولايات المتحدة الامريكية • ومن ثم طور خلال وجوده في واثعنطن مفهوما جديدا اذ كان الامن الاسرائيلي يمتمه \_ طبقا له \_ على القرارات الى تُتخذ في ألبيت الابيض ، ولما كانت الولايات المتحدة الامريكية تعارض بشدة طوال المشرين عاما السالفة ، الجهود التي تبذلها آية دولة للحصول على أجهزة نووية . ولما كان واضحا بالنسسية لرابين أن انتهاج اسرائيل مبدأ نوويا مستقلاء من شأنه أن يلحق الضرر بالعلاقات الاسرائيلية الامريكية ، نَفُدُ اعترض على الاستراتيجية التي اقترحها بيريز • وبينما كان رئيس الوزراء رابين يطالب بعلاقات خاصة مع الولايات المتحدة ، يطالب بالحصول على موافقة الولايات المتحدة قبل اتخاذ اية مبادرة اسرائيلية ، كان بيريز يضغط من أجل انتهاج استراثيجية نووية وبذلك يلحق الضرز بالعسسلاقات الاسرائيلية الامريكية •

ولذلك ، كانت سياسة رابين تتمثل في استخدام الخيار النووي الاسرائيل كقوة ضاغطة للحصول على مساعدات عسكرية ودبلوماسيه

<sup>(</sup>يد) نفس الصدر السابق بصفحة ٤٥٠

المساعدات كمفياس للملاقات المتحدة ، فكان يرى هذه المساعدات كمفياس للملاقات المتحدة ، فكان يرى الورقة النووية الرابعة كوسيلة لنعقيق بن المحلام الد على المعلقية لوجهتى النظر المختلفتين أين ، وقعت مصادمات عديدة الوزراء وبين وذير دفاعه ، وليس أدل على ذلك من الآنى :

وفي يوني منقة بن الولايات المتحدة وبن مصر واخسرى بن الولايات المتحدة وبن مصر واخسرى بن الولايات المتحدة بان تحصل كا خلال فعادة المواثيل • وتغضى الصفقة بان تعصل كل من مصر والحريات العلايات المتعمل كل من مصر واسرائيل المتعملة ال المتعلق وبين لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية ، وكانت هذه المسنفة هامة وكانت هذه المسنفة هامة على معلقها التي تعتمه اعتمادا كليا تقريباً على العسسادر الخارجية بالعسب على العسسادر الخارجية بالعسب على ما يلزمها من الطاقة كما كانت العسفقة ما تربية باللسبة للم ما يلزمها من الطاقة كما كانت الصنفة عامة كذلك بالنسبة المسافقة عامة كذلك بالنسبة المسافقة ما وفي اغسطس ١٩٧٦ ، انتهت المفاوض المسول على المسطس ١٩٧٦ ، انتهت المفاوضيات في والنسبة المسريين ، وفي المسطس الماء التفاقيات الخاصية بهاته ال للمسريين الاولى الى الاتفاقيات الخامسة بهاتين المستفتين بن مصر التحدة ، وبين اسرائيل والولايات المتحدد التوقيع بود مرائيل والولايات المتحدة ، وبين اسرائيل والولايات المتحدة ، وعند مرحلة مصرة والولايات المتحدد ، وعند مرحلة مصية والولايات والولايات المريكية في ظل حكم كارتر مستعدة للبوانقة على المستفنة المناسبات النووية مروع النووية المناسبات النووية مروع المناسبات النووية مروع المناسبات النووية مروع النووية مروع المناسبات النووية النووية مروع النووية المناسبات النووية النواية النووية النووية النواية النووية النواية ا تائية الامات المسلمة على المنشسات النووية ، ورغم ذلك أصبح واضحا لكانة بعضا المسلمة ال بعرف اجداله المسلمين على الصفقة يعتبه على موافقة كل من مصر واسرائيل الأفراف الديانات المتحدة باجراء التفتيش على مشاته المان المتحدة باجراء التفتيش على مشاته المان الإطباع للولايات المتحدة بأجراء التفتيش على منشآتهما النووية ، وكان من على السباع المدينة ، وكان من السباع المدينة على الصفقة في منتصف ١٩٧٧ . على المدينة الم على السماح المولية على الصفقة في منتصف ١٩٧٧ ، غير أن رابين اضطر الى المان الله المسلم المساكل السياسية الداخلية والشخصية التي واجهته والمناسبة الحديد للحديد الحديد الح تقاديم المحديد المحرب ( الحاكم ) حتى اجراء الانتخابات العامة وأشبح بغين الزعيم الجديد للحزب ( الحاكم ) حتى اجراء الانتخابات العامة واشبح بيس المرابع الدي ها على الفور الى تغيير موقف اسرائيسل ازاء في ما يو المرائيسل ازاء ن مايد المنفقة ، وكان بيريز لا يوافق على شروط عقد الصفقة ، وخاصة تلك المتعلقة المنفقة ، وكان بيريز لا يوافق على شروط عقد الصفقة ، وخاصة تلك المتعلقة المبعد المريكي ، ولذا لم يوقع العقد على الإطلاق ، ولا توجد لامريكا أية بالتفتيش الأمريكي المريكا أية بالمسين المرافي على المنشآت النووية الاسرائيلية . وقاية حمى الوقت الحاضر على المنشآت النووية الاسرائيلية .

والواقع أن المناقشة والجدل الذي كان مثارا بين رابين وبديز لم يوقف البحث النووى الاسرائيلي و فلقد تمكن العالمان الاسرائيليان اسحق نيبزراهل ومناحم ليفين في عام ١٩٧٧ من احراز تقدم في مجال معالجة التخصيب عن طريق استخدام اشعة الليزر و وبعقتضي هذا النظام الجديد اصبح من المكن تخصيب سبحة جرامات من اليوزانيوم ٢٣٥ الى درجة ٢٠٪ خلال يوم واحد ويقدر الحبراء في هذا المجال أن ٥٠ كيلو جراما من الـ (١٠٪) من اليوزانيوم المحسب هو القدر الذي يحتاجه العلماء لانتساج قنبلة واحدة وهذه هي المحليات القائمة لتخصيب اليوزانيوم والمعليات القائمة لتخصيب اليوزانيوم و

غير أن هذا لم يكن الاتجاء الوحيد الذي كانت تعمل فيه اسرائيل · فلي أن أحداث السبعينيات كانت ترمي ذلك إن أحداث السبعينيات كانت ترمي

الى توسيع تطباق توسانتها النبووية من حيث الكم والكيف، وكذا ترسانها الى توسيع تطباق توسانتها المسوادين ومن أجل تعقيق هذا الغرض ، تتمراوز في مجال نظم اطلاق المسوادين .
اسرائيل مع جنوب الريقيا و

اسرائيل مع جنوب الريسي الإمريكية والسوفيقية في شهر سسمر وقد الكتفف المار التجسس الإمريكية والسوفيقية في شهر سسمر الإمريكية وقد المعلم الهنائي على ارتفاع ٢٦ الف قدم ، وقدر الإمراء الفجارا توويا فوق المعيم الهنائية وغيرها من اجهزة المخابرات في الغرب ان الالفجار نتج عن اطلاق قذيفة نووية من مدفع خاص (عيسار ١٥٥ م.) ان الانفجار نتج عن اطلاق قذيفة نووية من مدفع ان نجحتا في الافلات مر انتجت شركة امريكية تسعى ابعات المفضاء وقدرت مصادر المخابرات جنوب افريقيا اشتريتا هذا المدفع المامن ، بعسم المالة الامريكية والبريطانية والكندية ، وقدرت مصادر المخابرات خم المراقبة الامريكية والبريطانية والكندية ، وقدرت مصادر المخابرات خمورية ان الانفجار الذي وقع في سبتجر ١٩٧٩ كان تجربة مشتركة بين جمهورية جنوب افريقيا واصرائيل تتعلق باحده النظم النووية التكتيكية المتطورة جدا ،

وقد قال الكاتب الامريكي جال الدومسوق: ان اسرائيسل وجمهورية عدب افريقيا قد وافقتا على التعاون مع هولة ثالثة ، ومن المرجع أنها تايوان روعي الدولة التي تشعر بتعرضها للحصار ، وخاصة منذ حسنت الولايان المتحسدة الامريكية علاقاتها مع الصين الميراه) وقد افضمت لنسادي الدول المتحسدة الامريكية علاقاتها مع الصين الميراه يوقد افضمت لنسادي الدول المنبوذة ، ويضيف الدوسون: اله في اطار هذا المصاون كروز الذي يبلغ مداء ١٥٠٠ على ان جهدا مشتركا يبدل لتطوير صاووخ كروز الذي يبلغ مداء ١٥٠٠ على ان جهدا مشتركا يبدل لتطوير صاووخ من اسرائيل ، فسوف يصيب ميل ، واذا ما اطلق مشل هسذا الصاروخ من اسرائيل ، فسوف يصيب المدود الله المعافا غديدة جنوبي الاتحساد السوفيتي ، ويمكن لهذا النوع من الصورايخ اطلاقه من طائرة أو من نوق السوفيتي ، ويمكن لهذا النوع من الصورايخ اطلاقه من طائرة أو من نوق المسؤيتي ، ويمكن لهذا النوع من الصورايخ اطلاقه من طائرة أو من نوق السرائيل وجمهورية جنوب افريقيا تحاولان انتساج قنبلة نيوترون ، وأنها يعملان على أماس اقامة ترمسانة تكتيكية بنفس القسيدر الذي يقيمان به توسانة استراتيجية ،

غير أن موقف أسرائيل في المجال النووي ليس وأضحا تماما ( ومن المرجع ألا يتضع أبدا) ، ولكن من الممكن تقدير أن الجهد الدى بداء بن جوريون في هذا الصدد منذ نهاية الخسمينات قد أمغرت عن نتائج مثمرة للفاية من وجهة نظر الاستراتيجيين النوويين الامرائيليين .

وتوجد تقديرات مختلفة للقدرات النووية الاسرائيلية ، ويقلم آخر تقارير وكالة المخابرات المركزية الامريكية أن علمد الرؤوس النووية التي تمتلكها اسرائيل تصل الى حوالى ٢٠٠ رأس وأن المدد الأكبر منها مخصص لأغراض تكتيكية ، وتقلم قدرته التلميرية باقل من ٢٠ كيلو طنا ، ويوجد

المع اسرائيل في الوقت الحاضر مجموعة متنوعة من نظم اطلاق الصواريخ . ولك ان طائرات الفائتوم افد على ، او المحافر مى ٢ الاسرائيلية المحتفع ، أو المحتفع ، أو المحتفى القنابل ، والى جانب ذلك ، يوجد لدى اسرائيل – طبقا لتقديرات المحتفد المصروبية – ثلاثة صواريخ ارض – ارض على الاقل قادرة على حمل من ظراز اديما وهما : (ام ٥٠٥ – ٢٦) ويبسلغ مداه ، ١٥ كيلو متر ، وربسلغ مداه ، ١٥ كيلو متر ، ووجب لدى اسرائيل صاروخ ( لانس اس اس) الامريكي الصنع الذي وجب لدى اسرائيل محاروخ ( لانس اس اس) الامريكي الصنع الذي ، ١٠١ كيلو متر ، ويعتقد الحبراء الامريكيون أن في امكانه حمل راس نووى ، بيلغ مدام كيلو متر ، ويعتقد الحبراء الامريكيون أن في امكانه حمل راس نووى بيلغ مدام كيلو مترا ، ويمكنه اصابة الهدفي بدقة في نطاق ٧٠ كيلو مترا ، ويمكنه اصابة الهدفي بدقة في نطاق ٧٠ كيلو مترا .

والى جانب نظامان آخران فى نهاية الثمانينيات وذلك طبقا لتقدير بعض التقارير وسوف يكون أحسد هذين النظامين مدفعا نوويا ، والآخر صاروح كروز ، واذا ما كان هسذا هو حقيقة الموقف ، فانه سيكون لدى اسرائيل القيرة على توجيه الضربة الشانية \_ وهو عنصر هام بالنسة لدولة مساحتها محدودة ، ومواردها من الايدى العساملة محدودة كذلك ، وفي ظل هسند الظروف ، يحتى للمرء أن يفترض أن اسرائيل سوف تتحرك من استراتيجية القنبلة في « البدروم » الى انتهاج مبدأ نووى معلن ، واذا ما حدث هذا ، نقد يؤدى الى الحداث تغير حاسم في موقف العالم العربي المسادى للدولة البهودية ، ولقد كان بن جوريون يأمل منذ ٢٥ عاما ، في ان قدرة إسرائيل النووية قد تحقق السلام في هذا الجزء المضطرب من العالم ،

# ٦ ــ صدام حسين ومشروع نمسوز

كان امتلاك العراق للتكنولوجيا النووية اول محاولة عربية تجساه النووى ، على الرغم من أن المهدف الرسمى المعان لبناء المعاعل لم يكن انتاج اسلحة نووية ،

# صدام حسین ، مجلة الاسبوع العربی ( لندن ، ۸ سبتبر ۱۹۷۵ )

كتب ريتشارد لندلى فى مجلة « دى ليسز » لمخصا اسلوب حسكم مدام هدام حسين : « يحكم صدام الشعب وفى احدى يديه بندتية وفى اليد الإخرى النقود ، ويشير النقاد الى صدام حسين – باعتباره رئيسا لمجلس قيادة النورة والينا عاما لحزب البعث ، على أنه « جزار بغداد » · ذلك أن الفسابط البعنى الذي وصل الى السلطة عام ١٩٧٩ قد حافظ على هسنده السلطة ،ن خلال النف ; تبعا لماهيم التاريخ السياسى الحديث ) فى بلد يسيطر نميه الحكام مهن بنعون الى الاتلية السسنية منذ ١٩٦٨ على اغلبية السسكان الذين ينتمون الى الشيعة والاكراد ، (يتكون سكان العراق من ٢١٪ من أهل السنة ، و ٢٤٪ من الشيعة و ٢٠٪ من العراتى الذي يسيطر عليه حسزب البعث من ٨٠٪ من السنة و ١٤٪ من الشيعة و ١٤٪ من الشيعة و ١٤٪ من الشيعة و ١٤٪ من الشيعة و ١٤٪ من السنة ) .

ووضع صدام حسين نصب عينيه ، تاريخ الدكتاتوريات السابقة الناجحة والطفاة السابقين ، ولذا قام — عندما كان رئيسا لقوات الامن ومديرا للمخابرات بغيات تطهير داخل الجيش ، واعدم أو نغى عددا من المعارضين من الضهاط البعثيين والشيعة والاكراد ، كما أنشا ميليشيا من صفوة الحزب أو « الجيش النظامي » ، واختار أعضاءهما من العناصر الحزبية المتشددة الموالية له ،

ومع حلول عام ١٩٧٨ ، كان النظام العراقى قد أصبح آكثر عنفا واتساما بالمعسوبية ، ووجد صدام حسين أفضل أداة للرعب في شخص خير الله حسين أمهره وابن عم البكر ، الحاكم الاسمى ، وقد نظم خير الله الذى كان يشلم بنصب وزير الدفاع العراقى منذ ١٩٧٧ ، وكذا حاكم بفداد ، فرقة اغتيالات نابعه له بدأت سلسلة من الاغتيالات ، من بينها اطلاق الرصاص على (النايف) رئيس وزراء العراق السابق أمام فندق هيلتون بانسدن ، وفي عام ١٩٧٩ تنازل الكر ، الذى كان قد طعن في السن ، عن سلطته لصدام حسين ، الذى تولى

مسب رئيس مجلس تبادة الثورة ، وهنا ، ومرة أخرى ، أطلق صدام النفى على حوالم حسر، الله ) على حوالم حسر، الله ) على حوالم النباط الشبعة المعارضين ، فتم العض عليهم ، وتعرضوا المتعنيب ، أ من في مبلية وحشية استبرت يوما للله ) مما يعيد الى الاذهان ليلة السكائين الطويلة التى اتامها هتلر ، ذلك أن صدام حسين ، والى جانبه حراسه الطويلة التى اتامها هتلر ، ذلك أن صدام حسين ، والى جانبه حراسه المسكلين شاهه بنفسه عبلية الذبح الوحشية لمعارضيه من المضباط الشبيعة .

ومنا لا شك فيه أن العراق هد بلدا ذات قدرات عسكرية هائلة وكامد. اذ يبلغ عدد سكانه ١٣ مليون نسمة ، ويصل اجمالي الناتج القومي له ١٨٠ملرار الا يبلغ على مناف ١٠ سيون مناف المبارات ونصف البلر دولار سنوبا . دولار سنوبا . ويتالف جيشه من ١٩٠ الف جندي ، وينقسم الى ١٢ فرقة منها ٤ فرق مدرعة ومرتنان مبكانيكيتان . وتوجد في ترسلة العراق ٢٢٠٠ دباسة ( منها دماسة سونينية الصنع على مستوى على بن طراز (ت – ١٢ اس) و ١٧٠٠ تطمه مدنعية ، ومدد من الصواريخ المنطقة ، كما قبطك المراق سلاحا جويا ينالن من ٣٠ الف رجل ، وهو مزود بعضائ مثل ٤٥٠ طائرة مهاجمة ( وهذا العدر اكبر من عدد الطائرات المتاتلة التي تبطكها بوطائيا العظمي مثلا ) ، وكذلك ١٤٠ طَلَرَهُ ذَاتَ مُسْتَوَى عَلَ مِثْلُ الْمُرَاجِ - ٢٣ والسُوخُوى والتوبولون . ٢٢اس • وتتالف البحرية العراقية من ١٤كف بعاد • وتخم ١٢ زورق طوربيد ١٤ زورتا مضادا للصواريخ ، و ١٩ تورقا بن أنواع لفرى · ومنذ عام ١٩٧٢ زاد الجيش العراقي من ٦ آو ٧ فرق آل ١٢ فرقة بالاضافة الى ٣ لواءات ا<sub>ير اد</sub> جوى . وخلال هذه الفترة ، تضاملت توة دبلها ، وزاد أجالي طائراته المتأتلة من ٢٥٠ الى ٥٠ طائرة بينها تنز مسعد طائرات الهيلكوينر من ٨٠ الى ٢٢٥ طائرة ، كما حصل المراق على اسطول من هلات العبابات ومن المرجح امكان استخدامها ضد اسرائيل .

غير أن أكثر الأشياء التي تنذر بالشر ، هو أن العراق بعد الباد المسربي الوحيد في الشرق الأوسط الذي ينبي قدرته النووية ، وهو الأبر الذي سنناتشه ميه المد في هذا النصل .

ان صدام حسين والعراق لهما طهوحان في منطقة الخليج ، احدهما ذو طبيعة علمة وطويلة الاجل ، وأمر عاجل يتملق بالاراضى ، ذلك أن العراق نريد أر تكون المتوقة العربية المسيطرة في المخليج المكارسي ، ولا نرضى بشيء اتل من ذلك ، فهي تريد أن تحسل محسل ايران التي تتفكك وتعملل ببطه ، والتي تهتم الآن تتوييا بعسياساتها الداخلية وعدائها للولايات المتحدة .

وتبعا لما تقوله الصحافة العراقية ، يسعى صدام حسين الى السيطرة على الخليم خوزستان الايرانى ( او عربستان ، كما تسبيه العراق ) وعلى الخليم بلوخستان الايرانى ، وكذا على الكويت الفنية بالبترول ، والواقع ان ايران والعراق قد خاضتا مع بعضهما عددا من الحروب الصفيرة نبيا بين علم ١٩٧٣ و ١٩٧٥ حول المنطقة التي تقع على ضغتى شط العرب ، وهو النهر الذي يغسل التابع خوزستان الإبراني عن العراق . وتم التوسل الى اتفاق الجزائر « عام التابع خوزستان الإبران وصدام حسين ( وقد وعدت غيه ابران بعدم التدخل في الابن عن بالعراق ، مقابل وعد العراق بالكف عن معارسة الاعتداءات على التليم خوزستان الابراني ) ، لكن هذا الاتفاق لم يعد قائبا الآن . غفى سبتبر التليم خوزستان الابراني ) ، لكن هذا الاتفاق لم يعد قائبا الآن . غفى سبتبر المهرت الحرب القديمة مرة اخرى في نفس اللحظة التي كانت تواجه فيه ابدان المحاصرة والمنتسمة على نفسها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها وقطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية .

اما الهدف التالى لعمدام حسسين المكبل لهيبنته على الخليج نهو تدبير المرائيل . ذك أن موقفه المعادى لاسرائيل يتسم بالتشدد والاستبرار والعلانية مند 14۷۸ على الاقل ، وذلك عندما اعلن في خطاب اذاعه راديو بغداد : و أن الموقف المبدئي والثابت للنظام العرائي ازاء النزاع العربي الاسرائيلي يتبثل في الرفض الكابل لاى حل سياسي ، وأن تسوية النزاع تكبن في شين صراع عسكرى شابل بهدف انتزاع الصهيونية من المنطقة » .

وتبل ذلك بعام واحد ، وضع صدام حسين واحبد حسن البكر حاكم العراق الاسمى آنذاك والرئيس السورى حافظ الاسد ميثاق الممل القومى ، وهو اساس جبهة الرغض ، وقد قامت الجبهة ذاتها خلال الاجتماع الذى انعقد في طرابلس في ديسمبر ۱۹۷۷ ، وتضم العراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنوبية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وقد دعت الجبهة في اعقاب زيارة السادات للقدس ، الى من حرب المتصادية على السادات والصهبونية والامبريالية الامريكية ،

ومنذ ذلك الحين ، غدت الجبهة التى تراسها المراق المسيطرة مسكريا ، قوة فعالة فى جعل دول عربية معتدلة مثل السعودية والاردن لا تخرج عن موقف المجبهة ، وقد قدمت العراق الملجأ لاكثر الجماعات الفلسسطينية والعربيسة الراديكالية ومن بينها الجماعات ذات الاتصال المباشر بموسكو مثل جمسساعة « ابو نضال » (يونيو الاسود ) التى تعمل فى البين الجنسوبية ، كما مساقدت المراق ثورة ظفار فى سلطنة عمان .

ومن المؤكد أن العراق تعد أقرب الدول العربية الى الحصول على القنبلة الذرية ، يدغمها الى ذلك الرغبة فى أن تصبح زعيمة الخليج الفارسى والدول العربية والعالم الثالث ، وحتى تجعل العراق سياستها هذه فعالة ، ذادت س توبها العسكرية بمعدل لا مثيل له من قبل ، واستخدمت دولاراتها البترولية ، وسعت لتطوير الهيكل الاساسى للتكولوجيا العسكرية ، وذلك فى ضوء أن العراق قد كونت خلال السنوات الاخيرة أو نحوها ، ترسانة تقليدية قوية ، حتى تصبح أقوى دولة بين الدول العربية كلها . غير أن هذا لم يكن كانيا بالنسبه لصدام حسين ، ذلك أنه منذ منتصف السبعينيات ، تبنى العراق قواتها فى مجال آخر \_ هو المجال النووى ،

ويسكن تتبع أثر الجهود العراقية في حذا الصند منذ عام ١٩٥٩. المام أصنوت المكومة العراقية القانون رقم ٤٠ الذي تنشن بسفيصاء الجماليل النووية العراقية . وفي عام ١٩٦٤ عين رئيس الوزراء نفسته رئيسنا لهذه اللجنز والان يتولى صنام حسين حفا المقتب "

وقد تبلت العراق في عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية علم ١٩٥٩ يق ٢٦ اكتوبر ١٩٦٩ وتعت على معاهدة هظر الانتشسسار النوون وقد ٢٩ اكتوبر ١٩٦٩ وتعت على معاهدة ما الاشارة الى ان الموافقة وقم التصديق على المعاهدة في ١٤ مارس ١٩٧٧ ، مع الاشارة الى ان الموافقة على المعاهدة لا تعنى أن العراق تعترف بعولة اسرائيل

وف ۲۰ يوليو ۱۹٦٠ ، وقعت العراق مع الاتحاد المسوفيتي الفاقا بشأن بناء مفاعل المحاث و وبدا السوفييت عام ۱۹۹۳ بناء المشروع في منطقه بعد من مفاعل المشروع عام ۱۹۹۸ . وقد بعد ۲۰ كيلو مترا جنوب شرهي بغناد و وتم بغاء المشروع عام ۱۹۹۸ . وقد وافق السوفييت بعد عشر سنوات على تغيير الوقود المستخدم س المعاءل فيدلا من ان كان يعمل ب ( ۱۸٪ ) من اليودانيوم المخصب ۲۲۰ ، اصبح ممل الان ب ( ۸٪ ) من اليودانيوم المخصب وزادت قوته من ۲ الى ٥ ميجادا .

وقد زود السوفييت العراق بتسهيلات أخرى ، وبذلك مكنوا العراقيين من بناء مجمع نووى كالمل ويضم معيلا لاتناج النظائر المتسعة ، ومعامل فيزيا، خاصة ، وغيرها من المشروعات الصغيرة ، وقد أرسل حوال مائة طالب عراق للاتحاد السوفيتي لاستكبال دراستهم في الطبيعة النووية ،

ولقد كان هذا المشروع السوفيتي الصنع ، الذي يوجسه بالغرب من بغداد كافيا بالنسبة لاحدى دول العالم الثالث الهتمة بالتكنولوجيا الحديد . غير أن هذا المشروع كان بالنسبة للنظام البعثي في العراق غير كاف ، فقد كان المنسون على المفاعل منذ عام ١٩٦٨ ، وفي ظل هسند التفتيش الوثيق ، أدرك العراقيون أنه لن تواتيهم المرصة للحصول على كمية من اليورانيوم أو البلوتونيوم تكفي لانتساج قنبلة ، ولذلك ، كان عليم سان ارادوا أن يحصلوا على القنبلة سان رستعينوا بعبادد خارجية أخرى ،

ولما كانت العراق واحدة من أكبر اللول التي تزود الفرب بالبترول ، فان رعماء العراق وصلوا الى نتيجة مفادها أنه في وسعهم ايجاد فرصة طيبة تمكنهم من الحصول على المنشآت والخبرة الفنية النووية من أوربا الغربية ، وخاصة فرنسا وإيطاليا ، ميزتان كبيرتان في هذا الصدد ، بالمقارنة مع الاتحاد السوفيتي من وجهة نظر العراق ، أولهما ، ان الدول الغربية كانت على استعداد لتزويد العراق بالمصدات اللازمة للوصول الم خيادها النووى ، وتانيهما ، ان التكنولوجيا الغربية كانت آكثر تقدما من التكنولوجيا الموسية ، وخاصة في مجال صنع اليورانيوم المخصب ، والبلوتونيوم .

وفى ٧ ابريل ١٩٧٥ ، عقد فى بضداد مؤسر على • اشترك فيه الى بالمها النسوويين المسراقيين ، علماء عرب ، وكذا علماء امريكيين بالمها والدوبين غربين • وفى وسعنا أن نفترض فى الوقت العاضر أن حسدا المؤتمر قد أحرز تقدما فى الجهود العراقية الرامية الى انتاج الفنبلة • فقسد المؤتمر خلاله أواصر الصلات الاولى بين دئيس ادارة الوقود النسووى بلجمة المطاقة النووية الايطالية وبن العلماء العراقين • ومن ثم بدأت العملية التى ادت الى المارة الاسرائيلية على المفاعل العراقين •

وق سبنبر ١٩٧٥ ، قام صدام حسين نائب الرئيس المراتي آنذاك ، والرجل القوى في النظام العراتي ، بزيارة لنرنسا . وقد وقعت الدولنان ، سعد مباحثات طويلة ، اتفاقا بشان النماون النووى في ١٨ نومبر ١٩٧٥ . ولقد كان العراقيون، حتى قبل توقيع هذا الاتفاق ببدون اهتماما بالتكنولوجيا النونسية الني يمكن استخدامها في الاغراض العسكرية وكذا الاغراص المنية . وقد طلب العراقيون من الفرنسيين أن يزودوهم بمفاعل لتوابد الكهرباء نبلغ قونه ٥٠٠ ميجاوات . ولقد بني هذا الطراز من المفاعلات في مرنسا في الفترة ما بين ١٩٥٩ و ١٩٧٢ ولم يستخدم كمحطة لتوليد الطاقه بحسب ، بل استخدم لانتاج البلوتونيوم كذلك . كما يني هذا النسوع من المساعلات الجسرانينية ( الكربونية ) في الولايات المتحددة الأمريكية والملكة المتحدة ، بل من المرجع أنه بني كذلك في الاتحاد السونيتي . وعلى الرغم من ان هذه المفاعلات نعمل كمحطات لتوليد الطاقة ، نجد أن الدول الكبرى تستخدمها اساسا لانتاج البلوتونيوم . غير انه عند حلول نهاية السنينيات ؟ تم اكتشاف نظم أكثر فعالية لتوليد الكهرباء • ولذلك توقفت الدول الغربية عن انتاج هذا النوع من المناعلات وطلبت المراق هذا النوع من المناعلات 6 وس المكن نهم معنى هذا الطلب اذا وضعنا في الاعتبار حقيقة أن هذا الماعل ينتج ٠٠) كيالو جسراما سانويا من البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في أغراض عسكرية ٠

ولقد رفض الفرنسيون طلب صدام حسين الخاص بالحصول على المفاعل الذي يمكن استخدامه في أبحاث وتسهيلات أخرى يمكن أن توفر لهم على نحو

غير مباشر خيارا نوويا • وكان هذا العرض هو المفاعل النووى اوزوريس المنتدم للغاية ، ونو الطاقة الحرارية المرتفعة للفاية - اذا ما قورنت بالطافة المرازية بغيره من النماذج الاخرى كما أنه يصل باليورانيوم المخصب •

ومن المعروف أن المواد تغير فصائحها نتيجة تعرضها الأشماع مون ولذلك كان من الضرورى دراسة نظيج الإشماع على المواد المسكونة لهيكل المفاط وينتمى أوزوريس الى بجبوعة من الماملات تسبى « مفاعلات اخسار المسادة » وقد صبم هذا النوع من المفاعلات من الجل تحقيق الفرض سالد الذكر . ومن ثم ، لا عجب من أن تستخم العول الصناعية الكبرى وحدما الذكر . ومن ثم ، لا عجب من أن تستخم العول الصناعية الكبرى وحدما مثل هذه المفاعلات في بيدان المنبية وانتاج خاعلات الطاقة ، والعراق لا مع من بين الدول الصناعية المتعدمة في العظم ، ولا يوجد أى دليل على أنبه من من الدول التي تبنى المفاعلات ، ولذلك كان المقيارها بقاعل أبحسات أوزور من يبدو أمرا يتسم بالمسخف ، غير أن أوزوريس كان يتسم بسمة وأحدة جعلاء يبدو أمرا يتسم بالمسخف ، غير أن أوزوريس كان يتسم بسمة وأحدة جعلاء من أن المسراق لم تؤكد هـ ذه الإغراض ، ذلك أنه وأحد من أن المالات التائمة لانتساج البلونونيوم المستخدم في الأغراض المسكرية ،

ولقد كان الغرنسيون ، وكذلك الأمريكيون ، يعركون بالطبع دلالات البرنامج العراقي الذي يستند على هذا النوع من المساعلات ، كسا كالن توجد مؤشرات اخرى تعل على المعنف المحتيني الذي شعني العراق تحتيته .

وفى ١٥ ينساير ١٩٧٦ ، وقع انتساق بين ايطاليا والمسراق ، وامق الايطاليون بمتتضاه عسلى تزويد العراقيين بهمسدات وبخبرة غنيسة لمواجهه المسكلات التووية ، وشمل ذلك اعادة دورة الوتود النسووى ونظاما خاصا لمعالجة الوتود النووى المسع ، وهذا في الواقع اسم آخر لفصل البلوتونيوم

وعند حلول نهاية ١٩٧٦ ، كان العراقيون يتقدمون لتحقيق طموحامهم النووية . نفى اطار الاتفاق الذى تم النوصل اليه مع غرنسا ، كان مشروع اوزيراك ، كما كان يطلق مليه ، قد بدا . وتحت بظلة اوزيراك جرى بنساء نوعين آخرين من المفاملات علم ١٩٧٧ . كان الأول هو اوزوريس الذى تبلغ قوته ، لاميجاوات ، بينها كان الشائى منساعل ابحسات نوويا صغيرا يسمى ايزيس ، ثم غير العراقيون امم المشروع الى « ١٧ تبوز » وهسو تاريخ تولى حزب البعث السلطة . وسمى المنساط اوزوريس « تبوز س ۱ » ، كما تم بناء بعض معامل هامسة بينها سمى المفاعل الاصغر « تهوز س ٢ » ، كما تم بناء بعض معامل هامسة للفيزياء في اطار مشروع تهسوز . وحتى يتسنى مراتبة نوع المشروع اقيم اتحساد آخسر من مجموعة من المؤمسات المونسية ( كونسسورتيوم ) في مداية عام ١٩٧٨ .

وبينها كان « الكونسورنيوم » الغرنسى ينشى، مشروع تبوز ، نم نوتيع اتفاق أخر في ٨ فبراير ١٩٧٨ · وكان هذا الانفاق قد عقد بين مجموعة « شيركات ايطالية » هي « سنين » و « سسينا » و « آمن » بين الحكومة المواقية ، وكان اسم المشروع الجديد هو « ٣٠ يوليو » .

وكان هذا المشروع بالنسبة للمراتبين يماثل في أهبيته تقريبا مشروع بهوز ، وقد المستركت نبسه بعض الشركات الإيطالية الاخسري كمتاولين بي البسلان » .

وفي الوتت نفسه ، تم ايفاد ما بين ١٥٠ الى ٢٠٠ من العلماء العراقيين العراسة التكنولوجيا النووية المنطورة ، كما ارسل ١٥٠ مهندسا وفيا آخر اللهي المنافيل المن اجل تلقى دراسات متقدمة ، فلقد كان هسدام حسين الذى يشرف شخصيا على المشروع النووى بدرك ان تفوع موارد القوى العاملة ، على نحو كلف ، يعتبر اساس النجاح في تشغيل مثل هذا البرنامج الضخم ، ولقد كان و رجل بغداد القوى » ، كما تطلق عليه اجهزة الاعلام الاجنبية ، يعي الهدف النهائي لمشروع كله ، ولم يكن الإيطاليون والفرنسيون ليمكنوه من التناج القنبلة ، طالما كان الفنبون التابعون لهم لا يزالون يعملون في موقع تموز ، ولذلك ادرك العراقيون أن عليهم أن يبعدوا الاجانب عن الموقع قبل أن يشعروا في العمليات اللازمة لاتساج القنبلة ، ولسخلك ، كان عليهم أن يعدوا مقدما عددا كانبا من العساملين المؤهلين حتى يمكنهم ادارة المشروع عندما يتركه كانة العلماء والغنيين الاجانب .

وفضلا عن عقود وانفاقات التعاون التى ابرمها العراقيون مع ايطاليا وغرنسا ، تطلعوا الى تحقيق المزيد من التعلون مع دول اخرى كذلك ، وكانت البرازيل من ببن هذه الدول . غنى ٨ يناير ١٩٨٠ توصل البلدان الى اتفاق تزود البرازيل بمتنضاه العراق بخام اليورانيوم ويورانيوم بخصب ذى درجة « منخفضة » ووصل العلماء البرازيليون الى بغداد فى شهر يونيو ندى درجة « منخفضة » ووصل العلماء البرازيليون الى بغداد فى شهر يونيو يزون ان اتفاقهم مع البرازيل هام للفاية ، نظرا لانه كان من المغترض ان البرازيل تحصل على تكنولوجيا تخصب اليورانيوم من المسانيا الفريية ، ومن ثم كان العراق يتوقع ، بدوره ، ان يحصل على هذه التكنولوجيا من البرازيل ، الامر الذى يفتح امامه خيارا جديدا لانتاج القنبلة .

كما كان العراقيون يحاولون تجييع أكبر كمية من اليورانيوم يمكنهم المصول عليها من جميع انحاء العالم . فغى عام ١٩٨٠ اشتروا ١٢٠ طنا من البرتفال و ٢٠٠ طن من النيجر · وكانوا يعتزمون شراء اليورانيوم من المغرب في المستقبل . وكانت مصادر المخابرات الغربية تعسرف أن عملاء العراق حاولوا شراء يورانيوم منخفض الدرجة من دول أخرى دون أن ينجحوا في ذلك . وقد استخدموا في هذا المجال من النشاط ، خدمات المعاملين في صنقات الاسلحة وبعض الاطراف المريبة في العالم الفالث .

ولقد كانت المفاوضات بين العراق وباكستان سرية مثلها كانت تنطوى على الهبية بالفة ، فكها قلنا بالفعل ، توجد لدى باكسسستان اكثر تكنولوجيا :ووبه متنهة في العالم الاسلامي ، وتفاصيل ضئيلة بشأن هذه المفاوضات قد عرضت حتى الآن ، لكن من الواضح أن الالالقات بين هاتين الاولتين يمكن أن تكون في مجالات هساسة مثل اليورانيوم المخصب وفصل البلوتونيوم بل حتى بناء جهزة نووية ،

ويحلول منتصف عام . ١٩٨٠ ، لابد ان صدام حسين ، الذى أصبح رئيسا للعراق منذ العام الماضي ، كان يشعر بالرضاء البالغ ازاء ما تحرزه بلاده من نقدم في الاتجاه النووي، .

غفى نهاية شهر بونيو ١٩٨٠ شحنت فرنسا الى العراق اول ( ١٢ كبلو جراما ) من يورانيوم مخصب تبلغ درجة جودته ٩٣٪ وكان من المترر أن تنسلم العراق من فرنسا حوالى ٨٠ كيلو جراما من هذا النوع من وقود المناعل لتشعيل مقاعليها تموز ـ ١ و تموز ـ ٣ ، واذا كانت العراق قد اختارت منهاجا صريحا يحتق لها انتاج لقنبلة، غان عليها ان تحصل على ٨٠٠ كيلوجرامان ليورانيوم اكل مليكنى لاتتاج ما بين ؟ الى ٦ « تنابل » في قوة تنبلة هيروشيها ، فير إن كان ملئها فصحب في حللة وجود وضع طارى ه . وفي المدى الطويلة كان صدام حصين ورفاته في حزب البحث يتوقعون تشغيل كلا المشرومين ـ ٧٧٠ تموز الغرنسي الصنع ، و ٣٠ يوليو الإيطالي الصنع ، في نهلية عام ١٩٨٠ ، وكان الجمع: بين المشروعين من المكن أن يوفر للعراق دورة بلوتونيوم على الفود وقد وصف كبار العلماء النوويين العراقيين « للرجل القسوى في بغداد » كيف صيستمرون في المشروع من اجل انتاج البلوتونيوم اللازم لاتتاج القبلة بعد ان يغادر انعلماء والفنيون الاجانب المشروع .

واستطرد العلماء العراتيون شارحين لزعيمهم كيف يبكنهم بما الديقة من التسهيلات والأجهزة التي حصلوا عليها من فرنسا وايطاليا وغيرهما من الدول 6 صنع التنبلة بانفسهم .

وقد حدث هــذا في صيف عام ١٩٨٠ . ووعد العلماء المراتيون صــدام حسين بانه اذا لم يحلث شيء غير متوقع ، فان مشروع ١٧ تبوز سيتم انجازه في غضون اتل من علم .

وكان صدام حسين يشمر بالارتياح ، وهو يفكر في الحطة التي عرضها عليه العلماء ، وكان يأمل في اتهام هذا المشروع في اسرع وقت ممكن ، في أنه عندها أخذ في اعتباره العتبات التي كانت تعترض المشروع في ذاك الوقت ، والطرق الغامضة للمفاعلات ذاتها ، وطن نفسه على مجابهة مشاكل أكثر من المدى تنبأ به العلماء المتفائلون ،

### الجــــزء الثــــاتى مــــنع القــــرار

#### ٧ ــ تعنير ــ التخريب في غرنسا

على الرغم من أن العراقيين كانوا في صيف ١٩٨٠ يمضون قدما في تنفيذ 
يراجهم التووية ، كان عليهم أن يواجهوا الكثير من الصحوبات ، والتأجيلات منذ 
بدا المصروع في عام ١٩٧٥ ولابد أن مجموعة من الضخوط الدبلوماسية متترنة 
بنفعاط تأمرى غامض - قد حذرتهم من أن الطريق الى انتاج القنبلة لن يكون 
سمهلا •

ولقد تعرض الاتفاق الأساسى بين العراق ونرنسا بشان اقامة مشروع ١٧ ــ تبوز للهجوم على ثلاث جبهات .

اولها: انه كان هناك انشقاق داخل نرنسا بشانه . ذلك انه خور توقيع الاتفاق احتج ( أندريه جيرو ) رئيس لجنة الطاقة النووية الفرنسية ، لان الاتفاق قد يسمح للعراق بالانضمام للنادى النووى الخاص كما احتج كذلك مسئول بظحكرمة الفرنسية ضد الاتفاق ، زاعما أنه قد يؤدى الى توقيع اتفاقات مماثلة مع دول عربية اخرى من بينها ليبيا . ذلك أن الشرق الأوسط عندما يصبح منطقة نووية وتكون القنبلة في حوزة حكام مثل القذافي وصدام غان ذلك سيكون حطي النسبة لفرنسا كما هو خطير بالنسبة لاسرائيل .

ولقد كان ل (جاك شيراك) رئيس وزراء فرنسا عام ١٩٦٧ وجهة نظر اذاء الاتفاق . فقد كان ينظر الى العراق على انها ستكون دولة عربية فائدة في المستقبل ، وأهم مورد للبترول لفرنسا ، ولم يكن شيراك ساذجا ، وكان يمكنه لن يفطر جيدا الى السبب الذى يجعل صدام حسين مهتها جدا بمشروعه الباهظ التكلفة ومع ذلك قرر أن الاتفاق يجب أن يتم من أجل مصلحة فرنسا مهما كانت العقبات التى تنشأ بسببه ، ومن ثم هدد باقصاء ( أندريه جيرو ) من منصبه اذا لم يتم الاتفاق ، وكان في وسع رئيس الوزراء الفرنسي تجاهل رأى المسنولين المهنين ، الا أنه لم يكن في استطاعته تجاهل الاهتجاج الامريكي ،

والواقع أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تعتبران اكثر الدول الموثوق منها فيها يتعلق بمراعاة اتفاتية حظر الانتشـــار النــووى . اذ تتهتع الدولتان بتكنولوجيا متقدمة في المجالالنووى، وقد بذلتالدولتان غاية ما في وسعهما لمنح المنشــــار النووى . كما كان في وسع الولايات المتحــدة التأثير على السلوك الغرنسى و لانها تهد غرنسا بمعظم ملتحتاج اليه من اليورانيوم المخصب من احل تشخيل مفاهلات على نبط اوزوريس و ويبدو أن الادارة الامريكية هددت غرنسا بغرض خطر على اليورانيوم المخصب الامريكي الذي تنقله فرنسا الى العراق و عير أن الغرنسيين اكتشفوا سبيلا فعالا للتفلب على هسذه العقبه و فقد قرروا تزويد العراق بيورانيوم من المغزون الاستراتيجي العسكرى لفرنسا وقد نولي الرئيس الفرنسي ( جيسكار ديستان ) بنفسه الاشراف على موضوع المساعدان المرتسية للعراق حتى ينجنب اي شغوط الخرى او تعطيل للبشروع .

غير انه كانت هناك دولة اخرى لاتزال تخشى المسروع العراتى واعربت عن احتجاجها ضد المساعدات التي يقدمها الفرنسيون للمشروع وفي بدايه عام ١٩٧٦ ، وبناء على نطبيات من (ايجال يلاين) وزير الخارجية الاسرائيلى ازار (مورد خاى جازيت) السغير الاسرائيلى لدى فرنسا متر رئاسة الوزراء الفرنسي فلقد كان الاسرائيليون منذ وقت طويل يضعرون بالقلق ، بالطبع ، من المفاوضات الفرنسية العراقية ، اما الان وقد وقع الاتفاق بين البلدين ، فان (جاذيت) قد طالب الحكومة الفرنسية بأن تقدم لبلاده ايضاحات حول مذا الاتفاق كما احتج لسدى رئيس الوزراء الفرنسي . غير أن احتجساجه لم يسغر عن أى نتيجة ، وذهب سدى .

ففى 17 سبنببر 1977 ، صدق برلمان الدولتين على الإنفاق واذا كان يعض اعضاء البرلمان الفرنسى قسد احتجوا على التعاون الفرنسى العراقى ، الذى قسد يؤدى الى خيسار نووى ، المن (جيسكار ديستان ) و (شيرك ) لم يواجها أية مشاكل بالنسبة للحصول على تاييد غالبية أعضاء البرلمان الفرنسي .

وى شهر ديسببر ١٩٧٦ ، وقع حادث آخر كشف الى اى بدى كان المراقيون جادين فى تحقيق خيار نووى من خلال مشروع ١٧ تبوز ، ملقد دما ( هنرى كيسسنجر ) وزير الخارجيسة الامريكي \_ الذى كان مدركا للنطورات المحتبلة فى العالم الثالث ، اذا ما استمرت دول اوربية غربية فى تزويد دول من الدرجة الثانية والثالثة بتسسهيلات نووية ، مما يزيد من الانتشار النووى \_ الدول الغربية الى مقد مؤتبر فى لندن لبحث هذا الموضوع ، وقد وافق المؤتبر الدى الستركت نيه الدول الغربية المتقبة فى هذا الميدان الخاص ( من بينها الملكة المتحدة ونرنسا والمانيا الغربية ، وايطاليا ، وكدا واليابان ، والولايات المتحدة ) على ضرورة فرض قيود اكثر تشددا مها تفرضها اتفاقية خطر الانتشار النووى على مسالة التعاون النوى مع دول العالم البالث ، وكانت فرنسا مضطرة الى التوقيع على هذا الاتفاق العلم ، وقد اعلنت نتيجة لهذا الفاء اتفاقها بتزويد باكستان بمسنع لانتاج اليورانيوم المخصب ، ولكن مها يدعو الى الغرابة ان نرنسا لم تقل كلهة واحدة حول المشروع العراقى .

وطوالي عام ونصف لم يتغير اى شىء ولقد كانت نرنسا والمراق نشمران المدخل للك ان مصروع تبوز ( وكسذاك مشروع ٣٠ يولبو الإبطالي ١ بجسرى المسل فيه دون عقبسات و ولقد كانت الشركة الفرنسية ( نافالست المسل فيه دون عقبسات التي نعاقدت على بناء قلبي المناعلين قد انبت الدسطياليس دى لاميدنيرنيبان ١ التي نعاقدت على بناء قلبي المناعلين قد انبت الدسطيات من المنتظر شحن هذين القلبين من حنوب غرنسا الد. العداق في مناهر الإراضي الفرنسية ١٠ ابريل ١٩٧٩ عير أن هذه الشحنة لم تفادر الاراضي الفرنسية ١٠ ابريل

ملى إبريل ١٩٧٩ ، وصل الى طولون على الشاطىء الفرنسي ٢ سانحين بحملان جوازات سفر اوروبية . وبعد ذلك بيومين ، اى ق ٦ ابريل ، وصل السلمين آخرون وانضبوا الى اصدقائهم الفين كانوا يقيبون باحد الفنادق المسفية بالمدينة ، وفي تلك الليلة ، غادروا طولون في سيارتين منجهين الى ولسين - سير مير ، بالقرب من كوت دازور ومي احد الملاجى، التابعة للشركة المينسية بعيناء المدينة كان تلبا مفاعلى نبوز — ١ ونبوز — ٢ على استعداد المستخها خسلال ٨) مساعة الى العسراق ، ولم نكن اجسراءات الامن و الميناه جيدة ،

ولذلك ، لم يجد غربق الاسخاص السبعة التوى اية مسعوبة تعترض طريق دخولهم مكان قلبى المنساعلين العراقيين . ونشرت المسحف الشعبيه بنيا بعد \_ حكايات تعسف نبها : كيف حاولت المجهوعة سرقة بعض عناصر بن قلب المعاعل ، الا أن هذه الحكايات ثبت انها محض خيال . لقد أنجزوا بهبتهم عنى وجه تام . لقد أوصلوا شحنات متنجرة بقلبى المفاعلين . وقد قام خيسة وجال بهذه المهمة ثم لحقوا بالرجلين الآخرين اللذين كانا ينتظران فى المخارج لتفطيتهم ، وقد عاد الرجال السبعة الى سيارتيهما ، وخلال خسس دقائق ، كانوا قد غادروا المدينة الصغيرة بينما كان سكانها لا يزالون نائمين ، وفي البساعة الثالثة صباحا دوى انفجار في المبناء ولم تكد تهضى دقائق قليله حتى دوى انفجاران آخران .

واندفع البوليس وجهاز المخابرات الفرنسية والخبراء العسكريين الى الميناء حيث موقع الانفجارات . وهناك وجدوا بقايا قلبى المفاعلين - كومة من المولد المحترقة . وقد تعرف احد الخبراء عليها . كما عثر البوليس فى نفس المكان على ٣ شحنات اخرى لم تنفجر ، وباستثناء قلبى المفاعلين لم تدمى أية معدات اخرى .

ولم يكشف النقاب عن شخصية وجنسية الفريق المقاتل الذى قام بهذا الممل البالغ الاحتراف وايا كانت التخيينات والتكهنات ، نهن الواضح أن هناك عددا كبيرا من القوى الاجنبية التى كانت ترى أن المشروع المراتى يعد تهديدا .

وعقب الفسارة السربة تلتت مستعبنة « الموند » وغيرها من المسحف الفرنسية الرئيسية مكالمات تلينونية مجهولة من أنراد منظمة تسمى « جماعه

البيئه الفرنسية، زعبوا انهم دمروا المدات العراقية حق يشلوا فعالية الاسلحة الخطيرة و من اجل مستقبل الجنس البشرى » ولم يكن احد قد مسمع عن هده الجماعة قبل ذلك ، كما لم يسمع هنها احد بعد ذلك ، ولم يساور المخلوات الغرسية أى شك فى انه لا توجد اية جماعة من انصار البيئة يمكنها أن نقوم بهذه العملية المقدة التى لا يضطلع بها غير محترفين ، ولذلك فان شكوى المخلوات العرائيلية المخلوات العرائيلية المحلوبية انجهت الى منظمات اخرى ، وكانت المخلوبات الاسرائيلية (الموسلا) هى اكثر هدذه المنظمات الرجع اضطلاعها بهذه العملية ، واكثر ما احترافا تبعا المائة ، المناسعة ،

ذلك أن المخابرات الاسرائيلية حتتت شهرة المعطنة خلال وجودها التصير بين النشاطات التي قلبت بها هذه المخابرات تلك العبلية التي نفسنتها و بداية السينيات لتقويض جهود عبد الناصر الحصول عسلى صواريخ أرض برش من مزودة برؤوس غير تقليدية ولم يسلور المرنميون أية شكوك في أن الاسرائيل مسلحة بباشرة في أبطاء المشروع العراقي أو حتى وقف تغليذه كما أم يساورهم أي شك كذلك ، في أن الموساد كان يمكنها تغييذ هذه المهمة . وقد تكهنت أجهزة الإعلام النرنسية بأن الاسرائيليين كان في وسسمهم المتيام بهذه الفارة ، ولكن بعد حصولهم على مساعدة من الداخسل وترددت تلبيحات بأن علماء من وكالة الطاقة النووية النرنسية قد زودوا الاسرائيليين بعملومات بشركون جيدا الاحداف العراقية ، وكانوا يشعرون بالقلق تجامها ، فان عنا يعركون جيدا الاحداف العراقية ، وكانوا يشعرون بالقلق تجامها ، فان عنا الامر ينطوى على معنى واضح . كما أن للاسرائيليين تاريخا من العلاقات مع فرنسا ، بل أن مثل هذه الاتصالات ربها كانت لانزال قائمة حتى بعدد التغير النه تنبأ به العلماء المعدان ،

بل ان صحيفة « انترناشيونال هيرالد تربيون » الأبريكية قد ذهبت الى ما و أبعد من ذلك فقد ألمحت الى أن الفارة قد قام بها موطفون فى المخابرات الفرنسية مبن أدركوا أخيرا أن الاتفاق مع المراق قد يشكل خطرا على دول أخرى فى الشرق الأوسط وأن هذا يعد ضد مصالح فرنسا ذاتها ، وأن نسف قلبى المفاعلين كان الأجراء الاخير الذي كان فى وسعهم القيام به لابقاء السيطرة على النشاط العراقي دون الحاق الضرر بالملاقات النرنسية العراقية .

غير أن دولا ومنظمات أخرى قد تردد ارتباطها بالفارة ، نقد ذهبت مجله وبوان » الفرنسية الى أن المحابرات المركزية الامريكية قد قلبت بهنم الفارة من أجل تجنب الانتشار التووى في جزء استراتيجي هام في العالم ، وكانت ليبيا بزعامة العقيد القذافي أحدى الدول التي اشتبه في قيامها بالفارة وتبعا لهده الرواية الأخيرة ، يكون الارهابيون التابعون لمنظمة التحرير الفلسطينية قد نفذوا الفارة لسالح القذافي الذي دفع لهم مبلغها سخيا من الحال ، كها أن الروس

والسوريين \_ بل والعراتيين انفسهم \_ كانوا موضعا للشبهات على تحو او آخر . وفكرت مجلة « شتيرن » الألمسانية الفسربية ان مصدرا في الموساد والمخابرات الاسرائيلية ) قد كشف النفاصيل الكاملة للفارة غير ان بعض هذه التعلميل ثبت زيف تماما .

ولكن الانتراض الاكثر ترجيحا هو أن الاسرائيليين قد نفذوا الفسارة . في أن لديهم الخبرة والقدرة على تنفيذها وما هو أكثر من أى شيء آخر أنهم الدائم ، على الرغم من أن هذا لا يستبعد احتبال حصولهم على مصاعدات ومعلومات من مصادر خارجيسة .

وقد كشفت تكهنات أجهزة الاعلام حقيقة هامة للفاية فبغض النظر عن المراقيل ، كان يوجد عدد كبير من الدول الاخسرى في الشرق الاوسط وفي كافه المعاه المعلم ممن لديها مبرر للشعور بالخوف من المشروع العراة ، وكانت هذه المفارة بالنسبة للعراقيين تحذيرا لهم ، ولكنهم آثروا نجاهل التعلير ، غير انه لم يكد يعضى عام حتى حدث نذيرا آخر ،

كان يعيى المسد عالما مصريا في الحسين من عمسره وكان له ماض (الكاديمي ) طيب فهو حاصل على شهادات دراسية من الجامعات الأمريكيه والروسية ، وكان زملاؤه ، يعتبرونه عالما من الصف الأول في ميدانه ، وكان خلال الستينيات يدرس في جامعة الاسكندرية بمصر ، ويعمل كعالم في مركز الأماث النووية المصرية في انشاص .

هير أنه يبدو أن مصر ، التى تخلت عن الخيار النووى خلال السنينيات والسبعينيات ، قد ضافت بالنسبة لعالم جاد وطبوح ، ولذلك عندما بدات الحكومة العسراتية مشروعها النووى عرضت على المشدد أن يتولى منصب جديدا ، وكان العرض العراتي طبيا من وجهة نظر العالم المصرى ، ملقدد كان لدى العراقيين الامكانية والارادة لتنفيذ مشروع نووى وكانت النقود التى دنموها له حافزا أضافيا ، وقد عين المشد في منصب كبير في مشروع تموز ، وفي صيف ١٩٨٠ ذهب الى غرنسا حيث وصلها يوم ٢ يونيو ومعه تعليمات من الحكومة العراقية بفحص المعدات والمواد التى سيجرى شحنها لبفداد وكانت هذه الشحنة نضم عنصرا هاما للغاية وهو أول ١٢ كيلو جراما من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٩٪ والذى من شانه أن يقرب العراق من الخيار النووى مباشرة ، وقد أمضى العالم المصرى ما يزيد على أسبوع في غرنسا ، وخاصف عالمركز النووى الغرندي في (مونيز) وفي (ساكلا) و (كادراشي) ، وأ بعريلات ) وفي يوم الجمعة ١٣ يونيو عاد الى هندق (ميرديان ) في باريس معد أن اشترى سلما لعائلته استعدادا للعودة الى الوطن وقدد علقت عسلى

جِجِرته رقم ٩٤١ طوال ليلة الجمعة اشارة مكتوب عليها «رجاء عدم الازعاج» ·

وعنلها جات خادمة الفرقة الشاية لتنظيفها صباح السبت لم تعرف مل ترّمج الضيف أم لا . وبعد تردد استغرق دفائق تليلة قررت أن تفتح الحجرة .

وكان المشهد الذي راته يثير الغزع فقد كان جسد العالم المعرى ملغي من السريرين الموجودان بالمجرة وكانت السجادة تنضع بالدماء وكان قد فارو الحياة ، بينها هشبت راسه ،

وقد اكتشف البوليس الجنبان صباح السبت ، غير أن سستارا من السرية قد احاط بعلية القتال ، وفي يوم الخييس ١٧ يونيو سسمح الصحاند الفرنسية بنشر نبأ الجريمة الفايضة وكان النبا يشير الى كل شيء حاول شخصية الممرى الذي اغتيل ، ويبدو أن الحكومة الفرنسية قد أجرت أتصالا مع العراق قبل السماح بنشر قصة الاغتيال ،

وكان اغتيال المشد يرتبط ارتباطا مساشرا بالمهلية النسووية العراقية . مقد كان يعبل في مشروع نبوز ، وكان من اكثر العلماء تدريبا ، ويرجح أنه كان لقالم عالم عبل في العراق .

وسرعان ما اكتشف البوليس الطابع الخاص للفندق الذي كان يقيم فيه المشد فقد كان من المعروف ان شبابت صغيرات يتسبن بالجلنبية يقدمن خدماتين الخاصة للضيوف وكانت احداهن تسبى ( مارى كلود ماجال ) وهي في الثانية والثلاثين من عبرها ، وهي التي قالت : انها قدمت عرضا وديا للبشد في نفس المساه الذي قتل فيه . فقد زعبت انها قابلت العالم عند بدخل الفندق واصطحبته حتى حجرته ، التي دخلها بعد ان رفض عرضها . وقد انتظرت خارج الفرفة عدد تقائق يحدوها الامل في ان يغير رأيه ولكن دون عدوى . وبينها كانت لا تزال منتظرة في المر بين الحجرات كان في وسعها أن تسبع اصواتا قادمة من حجرته ولكن لم توجد اية دلائل على نشوب قتال ألم اطلاق وصاص .

وقد روت نتاة الليل الشابة تصنها هذه للمخابرات الفرنسية في أول يوليو ١٩٨٠ · وعنسلما أرادت المخابرات استدعامها لاجراء استجواب آخر ممها تبين لهم أنها قتلت بعد أن تعرضت للهجوم عليهسا في ١٢ يوليسو وقد نسارقت الحيساة .

ومرة اخرى ، وكها حدث بالنسبة للفارة على تلبى الماعلين منسذ ١٤ شهرا مضت ، لم تستطع المخابرات الفرنسية تعقب آثار قتلة المسد ، بل ان المعابرات لم تتمكن من تحديد الدافع للاغتيال ـ مل مو عاطفي أم جنسي أم اجرابي أم مسياسي . و ( حافظة نتود ) المشد تركت في جيبه وبها ١٤٠٠ فرنك

وها المدينة جعلت المحققين يستبعدون السرقة كدافع لارتكاب الجريمة ، ومن المحيد اخرى ، جرى اغتياله بطريقة وحشية معا يشير غيما يبدو الى ان قاتله ليم عيلا محترفا ، وكما كان الامر بالنسبة للفارة، لم يستطع رجال البوليس الم محتوية ما حدث ، فقد استنتجوا ان رجلا دخل حجرة المشد بينما كان فى الخلوج ، ويمكن أن تكون مناة الليل الشابة قد اغرته لابقائه خارج الحجرة ، والا كأن الامر ، فانها فشلت ، ودخل العالم حجرته ، وقد فوجى، الرجل الذى كان بداخل الحجرة بينما كان يفتش في اوراقه ( ومن المرجح مذكراته ) ولم يجد امامه مناصا عن قتله ، وتبعا لهذه الرواية ، غان وغاة الشد لا تعتبر وغاته حادثا .

غير أنه توجد رواية أخرى تشير الى أن المبيل أو المهلاء قد خططوا في الواقع لافتيال المشد ، حتى يكون أغتياله عبرة لكل العلماء الذين يشاركون في المشروع العراتى ، وقد أثار هذا النحنير الوحشى مخاوف بعض العلماء المرسيين والإيطاليين ، بيد أن العراقيين تهكنوا من التغلب على هذه المشكلة . وعلى الرغم من الروايات المختلفة للقصة ومن حقيقة أن المخابرات الفرنسية نم تستطع تعقب القتلة ، كان هؤلاء العلماء وانتين من شيء هو : أن هذه السيدة الفرنسية الشابة قد قتلت ، وأن الذي دبر عملية قتلها كان أيضا مسئولا عن وفاة المسلد .

ومرة أخرى ، أرتبطت الموساد بهذه القضية غير أن مسادر المخابرات الفرنسية أعربت عن اعتقادها بأن حادث اغتيال المسد كان عملا من أعمال المهواة ، وأن الموساد على قدر كبير من الاحتراف بحيث لاتضطلع بمثل هدذه المهمة المقذرة ، وقد نفى الاسرائيليون أنفسهم نفيا قاطعا مسئوليتهم عن هذا المسلمل ،

ويعه وقت قصير من اغتيال العالم المعرى ، ذكرت مصادر أن المعلاء السوريين الذين يعبلون لحساب السونيت قد ارتكبوا هذه الجريمة ، وترى هذه المصادر أن الروس ، كانوا يريدون معرفة المرحلة التى وصل اليها مشروع تبوز وكان من المنترض أن السوريين يصورون أوراق العالم عندما فاجاهم ، وعندنذ قتلوه ، ثم غادروا الفندق ،

وكما هو الحال بالنسبة للفارة بالترب من طولون ، اثبتت التكهنات المتضاربة نقطة هامة وهى ان المشروع العراقي اعداء كثيرون ، وان حكومات كترو كانت ستشعر بالسمادة اذا ما رات المشروع وهو يهوى ، وان بعضها ربما همل تبعا لهذا الطموح . ولكن يبدو ان العراقيين قد تجاهلوا مرة أخرى ، هذه الدلائل ، وذلك التحذير .

## ٨ - تحسلير : تمزيق الفيسط

ان لاسرائيل صحافة حرة ولكن من المروف جيدا انها مثل اى صحافة في دولة ديبتراطية اخرى ، يمكن أن تناور لتركز على موضوع تطلب الحكوبه الإمتمام به ، ولذلك ، طلت الصحافة الاسرائيلية ، طوال شهور عديدة ملائة نسبيا في تناولها للمشروع العرائي ، بالرغم من أنه كان ربها يعتبر اكثر التهديدات خطورة حتى الآن بالنسبة لوجود الدولة اليهودية ، غير أنه فجأة ، وفي منتصف شهر يوليو ١٩٨٠ ، بدأت الصحف الاسرائيلية كلها والتليفزيون عللك في مناقشة المشروع العرائي ومسالة التعاون بين العراق وفرنسسا وابطاليا . وكانت مقالات تنشر تحت عناوين مثل « التنبلة العربية النووية : وبالحراق ) سبيلا لادخال الشرق الاوسط الى العصر النووى » وكانت مثل في العراق ) سبيلا لادخال الشرق الاوسط الى العصر النووى » وكانت مثل هذه النطوين ظاهرة جديدة في الصحافة الاسرائيلة .

والواقع أن ( رمائيل ايتان ) رئيس الاركان الاسرائيلي ، والذي يعسر له يانه شدخص هادي، جدا ومتواضع قد أجاب ردا على سدوال على الجهود المراتية بشان التنبلة ، خلال حديث للتلينزيون الاسرائيلي ــ أجاب بتوله :

اذا ما حصل العراتيون على التنبلة ، نسيكون ذلك كما لو أن كانسة بلاد المنطقة قد علقت من شاعق بخيط رفيع ، وأن أية محاولة لاستخدام التنبله النووية ستؤدى على الفور الى تعزيق هذا الحيط وتدبير هذه الدول ·

ولقد كان من يجرى الحديث مع ايتان ، مامرا بما يكفى لأن يساله عما يقصده من العبارة السالفة . بيد أن أجابة أيتان كانت تتسم بالفعوض عسلى محو ماهر . فأذا ما أنتجت العراق التنبلة ، فأن الشرق الاوسط بأسره سوف يكون رهيئة لديها . وأن أية محاولة من جانب العراقيين لاستخدام التنبلة ضيد أسرائيل سنؤدى إلى أندلاع معركة كبرى فأصلة في الشرق الاوسط . وريما كانت هذه أشارة الى دول الشرق الاوسط الاخرى ومن المفترض أنتحذير أيتان قد قصد به دول عربية أخرى في الشرق الاوسط كان من مصلحتها ، مثلما كان من مصلحة أسرائيل الا تحصل العراق قسط على القنبالة .

غير أن أجابة أينان ربها كانت تنطوى على معنى آخر كذلك ، أن أسرائيل لن تدع قط حاكما متعصبا مثل صدام حسين ليحصل على التنبلة ، نظرا لان يجودها عندئذ سيعتهد على سلوكه المجنون وغير المتوقع .

ولقد كان مسئولون اسرائيليون آخرون اكثر وضوحاً بالنسبة لتحديد رد نعل اسرائيل ازاء المشروع النووى العراقي في المستقبل .

نقد قال ( ماتياهو شوميولنيش ) وهو احد كبار مساعدى مناحم بيجير

رئيس الوزراء ان اسرائيل لا يهكنها الجلوس والانتظار الى ان تستط التنبله الذريه العراقية غوق رؤوسينا .

وأشار مسئول كبير آخر ، طلب عام ذكر اسب ، الى أن دولا عربية أخرى فى الشرق الاوسط يتمين أن تكون أكثر قلقا من اسرائيل بالنسبسة للمشروع العراقى وقال : « لو أن أية دولة فى العالم من المحتملان تستغدم القنبلة ، فأن حذم الدولة عن العراق •

ويضيف أنه عندما تحصل العراق على القنبلة أولا ، فأن الروس سوف يعدون سوريا بأسلحة نووية لانهم يخشون من العسراق • وعندئذ ستحصل أيران على هذه الاسلحة ويذلك تكون هناك أسلحة نووية في حوزة ثلاثة نظم من أكبر النظم العالمية جنونا وعدم استقراد •

ويعنى هذا ، اساسا ، مسالح الغرب الذي يعتمد على بترول الشرق الاوسط و ذلك أن الدلاع حرب تووية في هذا الجزء من العالم قدتودي الى تعمير موارد البترول في المسراق وايران ، كما أن السمودية وبقية ممالك الخليج ( الفارسي ) قد تتورط فيها معا يشكل تحطرا بالنسبة لجسره كبرمن استياطات البتسوول في الشرق الاوسط و ومن ثم حاول الاسرائيليون أن يشرحوا أنه من مصلحة السالم الغربي ، مثلما هو من مصلحة اسرائيليون أن تجنب وضع مثل هذا و بيد أن الغرب كان ينتهج سياسة قصيرة النظر وذلك أن فرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول الغربية ، كانوا على استعداد لفعل أي شيء تقريبا حتى يحصلوا على البترول في الحال و وكان في وسع العميرياق باعتبارها موردا كبيرا للبترول لكل من أوربا الغربية واليابان أن تبتزهما وأن تحصل على القنبلة من خلال تعاونهم معها و

ولقد أعطت الحملة العامة التي شنتها الصحف الاسرائيلية في يونيسو ١٩٨٠ الاشارة للصحف الاجنبية كي تنضم الى الاسرائيلين .

فعل الرغم من أن اسرائيل لم تكن الموضوع الاكثر شعبية وتعاطفا في صحافة أوربا الغربية ، نجد الصحفين الغربيين فهموا أهمية ما كانيطث وكان أن تدفق سبيل من القصيص الاخبارية والقالات عن المفاعل العراقي والتعاون بين العراق وبعض دول أوربا الغربية .

ولو كانت الحملة الصحفية الجديدة التى اضطلعت بها الحكومة الاسرائيلية قد أثارت اهتمام العالم ازاء هــــذا التهديد لامكن اعتبار أنها نجعت جزئيـــا غير أن الحملة كانت موجهة بصفة خاصة لبلد واحد هو العراق ·

ففى المديد من المقالات التى نشرت فى الصحف الاسرائيلية والأجنبية على السواء كان يتردد باستمراد تحذير واحد مفاده: أن المشروع العراقى يعتبر مسألة حياة أو موت ، وأن اسرائيل ستبذل أقصى ما فى وسعهالمسي

ويتصاد الاسلحة النووية في العالم العربي · وفي ضوء وجهة النظر هذه المعددة اسرائيل في صيف ١٩٨٠ اعلانا بالنوايا ، بالرغم من انه لم يكن المعددة وسيا ·

وقد نصرت حذا مجلة و تايم الامريكية ، في عدد اغسطس ١٩٨٠ فقد الخادت الى أن أسرائيل وجهت الغارا صامتا مفاده أنهسا اذا أعتبرت أن المرائيل وجهت الغارا صامتا مفاده أنهسا اذا أعتبرت أن المراق أصبحت على وشك الحصول على القنبلة ، فأنها قد تشن غارة وقائيسة فيه الماعل المراقي ، وقد استند هذا الافتراض على حديث أدلى به اسحت حسابير وزير خارجية أسرائيل للمجلة ، وقال فيه : و أن المفاعل المراقي فله يغجر لزاعا في المنطقة ويلغى الجهود المبنولة لتحقيق السلام ، ولا توجد المسارة يمكن أن تكون أوضح من هذا الى الكيفية التى كان يرى بها المسارة يمكن أن تكون أوضح من هذا الى الكيفية التى كان يرى بها الإسرائيليون المشروع النووى في العراق في صيف ١٩٨٠ ، بيد أن العراقيين المراقين عليهم كن يعلموا ان المسلة .

لقد كان (ماريو فيوريلل) هو المدير المام للشركة الإيطالية المستركة ف والشروع وطبقا للمقد الموقع بين العراقيين والشركة ، وافق الإيطاليون على بناء حمامل و ساخنة ، وأخرى باددة في نطاق مشروع ٣٠ يوليو (تعوق) مسسن شائها أن تمكن العراقيين من بناء مصنع مستقل لفصل البلوتونيوم ، وكان مطاحو هدف الوكالة الغامضة التالية التي تعمل ضد المشروع العراقي

ففى ليلة ٧ اغسطس ١٩٨٠ ، انفجرت قنبلة صفيرة بالقرب من باب شفة ( فيوريلل ) فى شارع ( ديلا لانجريتا ) بروما ، وكانت الحسائر المادية التى اسفر عنها الانفجار ضنيلة ، ولم يصب أى شخص ، فلم يكن فيوريلل بشقته لانه كان خارج المدينة ،

وفى الوقت نفسه ، أنفجرت قنبلتان اخريان فى مكاتب الشركة الايطالية وكانت الحسائر المادية جسيمة ، فقد جرى تدمير الاثاث وجهاز التكييف وقد غطت بالجدران ثقوبا سببها الانفجار ،

ولم يتمكن جهاز الامن الإيطال من تعقب المنظمة التى دبرت هله الانفجارات ، وهى مجموعة يطلق عليها و لجنة حماية المحررة الاسلامية «اعترفت بالانفجارين ولم يكن أحد قد صمع عن هله المجموعة ، صواه قبل الحادث أو بعلم ، ولذا تعذر على الإيطاليين التعرف عليها و غير أنهم كانوا واثقين من شه، واحد هو أن هذه الانفجارات مثلها مثل الهجوم على «قلبى المفاعلينة المراقبين في أبريل ١٩٧٩ واغتيال المشد في يونيو ١٩٨٠ ، تعتبر بعشابة تعطير للمراقبين عمير أن التحذير هذه المرة كان ينطوى على غرض مزدوج على على مما الهدف ، وأنما كان المهدف عرائه الهدف ، وأنما كان الهدف شركة إيطالية ، وقد دمرت وكان الهجوم على شقة (فيوريلل) يعنى أن

الذين دبروه يقصدون توجيه تعذير الى كافة الاوزجين الذين يشتركون <sub>في</sub> المشروع العراقى •

وكانت الرسالة التي وجدت بالقرب من شقة فيوريللي تشير الى انجاء جديد في الحيلة ضد القنبلة المراقية ، فقد جاء بالرسالة ، ضمن اسمياء أخرى ، و اننا نعلم عن تعاونك الشخص مع أعداء الثورة الاسلامية ، وان اولئك اللين يتعاونون مع أعدائنا سيكونون أعداء لنا ، واستطردت الرسالة مطالبة بأن تنهى الشركة الإيطالية تعاونها مع العراقيين لتجنب اراقة الدما.. وانتهت بتوجيه تحذير شخصى : و اذا لم تغمل ذلك ، سوف نهاجمك انت وعائلتك بدون رحمة ، ،

وفى اعقاب الهجمات التى وقعت فى روما ، أرسلت خطابات تهديد الى علماء أوربيين آخرين فى فرنسا وأيطاليا بل فى العراق ، كانوا يشتركون فى المشروع العراقى ، وقد أرسلت الخطابات للعلماء الذين كانوا يعملون بالفعل فى المشروع من داخل العراق ، ولم يكن هنذا لتوفير النقود وانسا ليتبين للعلماء والفنيين الاوروبيين أن الذين يهدونهم قريبون جدا منهم ، وأن فى وسعهم تنفيذ تهديداتهم أذا لم ترضهم نتبجة هذه الخطابات ،

وكانت كافة الخطابات موقعا عليها من جانب نفس المجموعة التي أعلنت مسئوليتها من انفجارات التنابل في روما والتي تسمى « لجنة حماية الثورة الاسلامية ، • وكان هذا الاسم يوحى بجماعة موالية للخميني داخل المسراق شعرت بتهديد المشروع المراقي لها • غير أن أجهزة الاسن التي حققت في الامر كانت واثقة من أن أية جماعة ايرانية لا يمكنها أن تنفذ مثل هذه المملولة التي لا يضطلع بها الا محترفون • ومرة اخرى ، وجه الملوم الي المخابسرات الاسرائيلية ( الحوساد ) التي نفذت عملية مماثلة ضد العلماء الالمان الذبسن كانوا يتعاونون مع عبد الناصر في مستهل الستينيات •

وعل الرغم من ان عملية الابتزاز مده قد نفذت بطريقة تتسم بالاحتراف نجد ان تأثيرها ، في حد ذاتها على المشروع العراقي كان ضئيلا فقد فكسر بعض العاملين الاجانب في المشروع ، فيما يفعلونه ، وبعضهم تجاهل ذلك كلية ، وقد وعدت المكومة العراقية وكذا المكومة الفرنسية والمسلطات الايطالية العلماء الخائفين بأنها سنتكفل حمايتهم ممن دبروا هذه البجمات الاكانوا ،

وفى منتصف هذه العملية السرية ، نشبت المرب بين العراق وأيران وكان صدام حسين يتوقع تحتيق انتصار سريع على التوات الايرانية في هجوم خاطف • غير أنه سرعان ما ادرك أن مبادرته هذه قد دفعت بالعراق في معركة طويلة وأثبت الجيش العراقي أنه أقل كفاءة مما كان يعنى أعداده •

## ٩ \_ التحدير الأخير: الهجوم الايراني

دلك انه منذ بده الحرب ، كانت الطائرات المقاتلة الايرانية والعراقية ولمسئان اهداف كلا البلدين على نحو تكبيكي واستراتيجي ــ ولقد اثبت الدفاع المجوى لكلا البلدين أنه غير نعال نهاما . وكان في وسع الطائرات المتائلة العراقية أن تصل بسهولة الى طهران ، بينما كان في وسع طائرات المائدوم الايرانية أن تحلق نوق بغداد . وعلى الرغم من أن كلا من المراق وايران قد قصفتا معامل تكرير البترول وغيرها من الاهداف البترولية لهما ، كان المسراقيون واثنين من أن الايرانين لن يحاولوا مطنقا قصف المشروع العراقي .

غير أن العراقيين اكتشفوا في الساعات الاولى من بعد ظهر يـوم ٢٠ صبته انهم قد أخطأوا التقدير ، فقد حلقت طائرتان ايرائيتان من طراز إلى - ٤ مزودتان بالصواريخ والمدانع ، على ارتفاع منخفض اثناء اجاهها الى موقع مشروع تسوز الذي يقع على بعد ٢٠ كيلو مترا فقط جنوب شرقي بغداد وقد اطلقت الطائرتان صواريخهما وما في جونهما من ذخيرة مرة واحدة ، ودون أن تقوما بجولة أخرى من القصف ، ثم أختفيتا خلال ثوان ، ولم يجد العراقيون وقتا كانيا للرد عليهما ، فلم يطلق عليهما أي صاروخ مضاد للطائرات ، وبقيت المدفعية المضادة للطائرات من (طراز سزيو - ٣٣ - ٤)

وكان الدمار الذي لمق بشروع ١٧ تموز طفيفا • ذلك أن المفاعسلات ذاتها لم يصبها أي ضرر ولم يصب القصف صوى بعض المعامل وغيرها من المعدات • غير أن بناء نظام تبريد المياه للمفاعلات قد دمر من جراء أحسب الصواريخ الذي أصسابه اصابة مباشرة ، كما دمرت بعض منشآت أنابيب المياه ونظم شبكة المواسير ، وقد لحق دمار خطير بمستودع تخزين النفايات المسعة السائلة • ولحق دمار طفيف بالجهاز الخاص بالتعامل مع النفايات المسعة .

وقد قدر ( رفائيل أيتان ) رئيس اركان الجيش الاسرائيلي ، الذي تعتبر مصادر مغابراته في هذا الجزء من العالم من بين أفضل مصادره ، أن الشروع قد تمكن من البقاء بعد الهجوم الاول عليه ، وأضاف ايتان انه في الدقيقة الى يعود فيها الفنيون الفرنسيون للعسل في المشروع معيبدا تشغيله مرة أخرى .

خير أن الهجوم قد مطل اهراز اى تقدم فى المشروع النووى . عنى بدايد اتدلاع العرب ، خادر معظم الخبراء العرنسيون العراق ، وبعد تصف المناعل، فاند على الفود بقية الفنيين الاجانب المشروع ولم يبق سوى عدد قليل جدا من الفنيين الذين اعطنهم السلطات العراقية تصريحاً بالدخول لمنطقة المشروع .

وأيا كان الابر غان الموقف الجديد كان ينطوى على بعض المزايا بالنسبه المراتيين نقد كانوا قد شغلوا بالنم منامل تبوز - 7 الصغير باول كسيه من اليوراتيوم المخصب زنتها 17 كيلو جراما ، ولما كان جزء صغير من مذر الكبية قد استخدم ، نقد بادروا بنقل بقية الوتود من المنامل وحفظوه في مكان أمين ، وكانت العراق قد المترمت بأن تخضع للتعنيش من جانب الفرنسسيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لكنها رفضت مثل هذا التغنيش في الوقت الحاضر ، بدعوى أن الحرب مع ايران قد خلقت وضعا جديدا ،

فير أن أهم مافي الهجوم الجوى الإيراني هو الهجوم في هد ذاته لهو يمسى بالنسبة للعراقيين أنه حتى أكثر مشروعاتهم حساسية معرض الخارة الجوية . ولقد بدأ العراقيون في الوقت العاشر العنلية بصعة خاصة بنظام الدغاع الجوى بالنسبة للمشروع كله . فقد كتوا يعركون أنه أذا ماقامت الطائرات الإيرانيه يهجوم مرة أخرى ، فأنها متسبب أضرارا ثانية ، ولذلك وقعت شركة (طوميسون) للمسناعات في فرنسا في أكتوبر ١٩٨٠ اتفاقا قيبته ١٠٠ مليون دولار مع العراق ، يتضى بأن تنشىء الشركة الفرنسية منناعة الكترونيية في مدينة السيراء على أن تبدأ بتصنيع أجهزة الراديو والرادار من أجل الأغراض مدينة السيراء على أن تبدأ بمقتضي اتفاق آخر تبلغ قيبته ١٠٠ مليون دولار ، أنتزود العراق بصواريخ جو حبو من (طراز ملجيك ر ٥٠٠٠) أو صواريخ الراكسوسيت ) أو صواريخ (شين ) أرض حبو و ويبدو أن العراق كتت مهتبة أهتباء كبيرا بشأن دفاعاتها الجوية المضادة للطائرات . ولذلك وقعت في يناير ١٩٨١ اتفاقا آخر مع شركة طوبيسون تزود بمتغياه الشركة العراق بصواريخ خاصة أرض حبو وكذا نظم رادار ذات كفاءة غلصة ضد النظم الالكترونية الامريكة .

وربا كان العراتيون يفهبون معنى الهجوم الايراتي الذي وتسع في ٣٠ سبتمبر ١٩٨٠ غير أنهم لم يتمكنوا من أن يفطنوا لل ما تعده اسرائيل لهم٠ نفى الوقت الذي علا فيه الخبراء الفرنسيون الى موقع المشروع خلال شستاء ١٩٨١ ٠ كان السسسلاح الجوى الاسرائيلي يستعد لشن غارة وقائية ضد مشروع تبوز العراقي .

على الرغم من الطابع الغريد والسرى للقرار الاسرائيلي الخاص بنتهم القاعل النووى العراقى ، نجد أن هذا القرار قد اتخذه مجلس الوزراء في وقت ا في فسهر اكتوبر ، ١٩٨٠ . وفي الماضي ، كانت القرارات التي من هـــذا المنام يتخذها اما شخص واحد - مثل بن جوريون عام ١٩٥٦ - أو الدائرة الدلفاية غير الرسمية لحكومة حزب العبل ( والتي كان يطلق عليها مطبخ مجلس الموندا، ابان حكم جولدا مائير ) أو اللجان الوزارية الخاصة بالامن أوالتي تد علم رئيس الوزراء ووزراء كل من النفاع والخارجية والخزانة ، وفي بمسفى الإميان رئيس اركان العيش ورئيس المخابرات المسكرية) وقد سبنت اتخاد هذا القرار مناتشات جادة وهي مناتشات وجهود تسستهدف الحيلولة دون استمرار التعاون النووى بين فرنسا والعراق ولقد كانت حكومات حزب الميل التي راسها أسحق رابين ( ١٩٧٤ ــ ١٩٧٧ ) ووزير دغامه شسيبون ميز قد مانت بالفعل حول انتهاج اهسن استراتيجية مسكرية ودبلوماسيه لتم اقامة المفاعل النووى الحربي في العراق . وعلى الرغم من أنه لم يحدد د قيت ليوم الهجوم ، كانت ادوات الحرب \_ السلاح الجوى وتسم العمليات في عيادة الجيش الاسرائيلي والمخابرات تد بدات التخطيط في العديد من الاحتمالات التي يمكن أن تطرأ خلال تننيذ الهجوم ، وكذا شرعت في التدريب اللازم من اجل العملية .

ولقد كان واضحا من خلال المناتشات الاولى لهيئة كبار الضباط برئاسة اركان الجيش الاسرائيلى ـ والتى بدات في وقت ما ، في اواخــر صيف أو اوائل خريف ١٩٨٠ ان خيارات الضباط المشرة ، أو الاثنى مشر ضابـطا ، المستركين في المناتشات كانت منتسمة تهاما تقريبا .

وكانت الحجة الاساسية للذين يعارضون الهجوم هي أنه حتى اذا نجح الهجوم لمانه لن يدمر الانني عشر كيلو جراما من اليورانيوم المخصب الذي زود به الفرنسيون بالنعل العراتيين ، ولا الكبية الصغيرة من اليورانيوم المخصب التي قد يكون العراتيون قد حصلوا عليها من مكان آخر ، وكان من المعروف كذلك أن على الفرنسيين أن يزودوا العراقيين فيها بعد بائني عشر كيلو جراما أخرى من اليورانيوم المخصب ، الذي يوجد في مكان ما ، محصن وعلى شكل هرمي ( ومفطى بحوالي ؟٢ قدما من الاسمنت ) ولذلك كانت مخاوف المذين عيرضون على شن الفارة تتمثل في أنه : حتى في حالة نجاهها ، مسيكون في مقدور العراقيين المضى قدما وانتاج القنبلة النووية — بل أنه قد يزي

لبا الذين كانوا يؤيدون شن الفارة هكانوا يرددون بان كبية اليورانيوم الني أخدى المراقبين لا تكنى لصنع هنى النبلة واحدة وكانوا يرون انه اذا با سميع للمراقبين بالمصول على كبيات اكبر من اليورانيوم المخصب ( ٢٦ كيلو جراء في السنة ) فصوف يستخدم لتقيفيل المناعل الذى سينتج في النهاية كبية معتولا من البلوتونيوم — تكنى لصنع تنبلة أو تنبلتين في السسنة ولذلك اذا تم نديم المفاعل قبل تشفيله وقبل أن تزود المرنس العراق بائنى عشر كيلو جراءا اخرى من اليورانيوم ، قان المراقبين لن يكون في وسحهم انتاج قنبلة نووية . وفضلا من ذلك ، كانوا يرون أنه في أعقاب شين مثل هذا الهجوم ، قد يحجم الفرنسيون و ذاه المفاعل العراقي ، أبا أذا عبلوا على أنمام بنائه ، والإيطاليون عن أعادة بناء المفاعل العراقي ، أبا أذا عبلوا على أنمام بنائه ، فاتهم سيفرضون في هذه المعالمة المزيد من المنسواط والقيود على أمدادات واستخدامات اليورانيوم وما ينتجه المفاعل من بلوتونيوم "

وكان من بين الذين يؤيدون الهجوم على المفاعل رمائيل ايتسان رئيس الاركان ، وقد كسبوا المناقشة بجهد شئيل ، وتقرر المخلى قسدما في تخطيط المعلية ، وفي ذاك الوقت تقريبا زار مهندمان اسرائيليان الولايات المنسده ويشاورا مع غبراء نوويين الريكيين حول ما قد يحدث أذا ما تعرض مفاعل نووى للقصف بقنابل تبلغ زنتها الف كيلو جرام .

وكانت المناششة التى دارت حسول توقيت العليسة تنطوى على جانبين بتسليكين ومتداخلين متى يصبح المفاعل العراقى في مرحلة الغطر بالنسسبه لاسرائيل ، ومتى يتعين استخدام الحيار المسكرى ؟ ومتى يصبح القسرار الذي الخذته الحكومة في اكتوبر معرومًا بالنسبة لزعباء حزب العبل ، أي ( بينيل ) و ( جور ) أ وسرعان ما اختلطت هذه المناششة حول التوقيت بالسهاسسانية .

غنى وقت ببكر ، سحت حكوبة حزب العبل وزعباؤها للحصول على مزيد من الوقت من اجل الدبلوباسية ، على الرغم من انه في عام ١٩٧٧ وعندها خسروا في الانتخابات كانت الإغراض المسكرية للغاطل العراقي لم تتحدد ولابد أن بيريز بصفة خاصة ، باعتباره المحرك الاسمامي للهاعل النووى الاسرائيلي في دبيونا في الفترة من ١٩٥٨ ــ ١٩٦٥ قد قسعر في يليو ١٩٨١ من المفاعل العراقي لا يشكل بعدا خطرا ، وبان تولى الرئيس بيتران السلطة في قرنسا ، وهو اشتراكي وصديق شخصي ، قد يثبت انه بقيد من الناهبة المهلوماسية لاسرائيل فيما يتعلق بالنساطات الفرنسية العراقية ،

وهكذا في مايو سنة ١٩٨٠ وعندها كان بيريز لا يزال في القديمة في استطلاعات الرأى العام التي تسبق الانتخابات ، بعث بيريز بالرسالة الثالية الى بيجين في الاجتماع الاسبوعي التقليدي لمجلس الوزراء الذي يعتسد كل يوم لحسد .

۱۰ ملیو ۰ منسی – سری جسدا . السید/ رئیس الوزراء .

في نهاية شهر ديسببر ۱۹۸۰ ، استدعيتني الى مكتبك في القسدس المانتي بشيء معين خطير للغابة ، ولم تسستجب لردي كها انني لم أرد المانتي من قسعوري الغريزي ) في الظروف التي كانت قائمة آنذاك .

وانى المسعر هذا الصباح بانه من واجبى الأعلى ان انصحك بعد تدبر في ضوء تقدير المسلحة القومية ... بأن نقلع عن هذا الشيء(١) .

واتش اتكام كرجل له خبرة ، ان انفاتنا على المرحلة التي يصبح نيها المساعل العراقي يشكل خطرا ، بحيث تقرر الحكومة قصفه ليس الاتفاق الواتعي (واتي لادرك تلق شسمينا) ان الوسسيلة بمكن ان تتغير بوسسيلة المرازع ، وان ما نعتزم ان نحول دون حدوثه قد يصبح مثيرا للتفاعل (٣) ،

ومن ناهية أخرى ، أن أسرائيل سنكون مثل شجرة في المسحراء - وأن المنام الله المسحراء المنال المسحرة في المسحراء المنال المن

مع کل تقدیری

#### شيبون بهظ

#### هواش :

(۱) يبيل بيريز الى استخدام تعبيرات لطيفة عن شيء بغيض عندها يناقش أمورا حساسة ، وتزخر رسسالته السرية بعثل هذه التعبيرات التي سنورد عيما يلى شرحا لها ،

المترام اسرائيال التحارك خطوة اخارى في الجهود الرامية الى وقف المدرع النووى العرائي ، اى تصفه .

(٢) ان عملية تصف المفاعل (تبعا لمصادر بيريز ) ليست عاجلة علا تزالن وجد فسمسحة من الوقت العبلوماسية وغيرها من النشاطات الأخسرى فسد المعامل العسراتي .

بين المسرائي الفسارة الاسرائيلية هو بنع العراق وغيرها بن الدول (٣) ان هسنف الفسارة الاسرائيلية هو بنع العراق وغيرها بن الفارة الى العربية بن ان تصبح دولة نووية ، وبع ذلك ، قسد تؤدى هسفه الفارة الى حكيف جهودها لانه سيتبين كيف تسمى اسرائيل الى التبتع بوضع احتكارى نووى في الشرق الأوسط ،

وقد اطلع بيجين — الذي استبدت به الدهشة والغضب لأن قرار الكوبر لم يعد سرا في طي الكتبان — مضو الكنيست موشي أرينز رئيس لجنة الشئون الحارجية والابن بالكنيست على رسالة بيريز ، اذ أن قرار الكوبر لم يعد سرا بالنسبة لنخبة مختارة ، فبالإضسافة الى بيريز ، فأن وايزمان وزير الدناع السابق ، وموردخاي جور — رئيس الأركان السابق ، واثنان من المسحنيين ولحد رجال الاعبال المقربين من وايزمان كاتوا يعرنون بالفارة المتوقعة .

وكان با تبين يوم ١٠ بليو ١٩٨١ من أن الترار الخاص بتنمير المناعل المراتى قد لتخذ في اكتوبر ١٩٨٠ قد فرض على بيجين ودائرته الداخلية بن أوثق مساعديه ومعاونيه ضرورة أن يختلر موعدا آخر بدلا من الموسد الذي تحدد من قبل ، وكان بيجين يدرك أن المخابرات الأمريكية تعرف نوايا اسرائيل ومخاوتها كما كان يدرك آنه اذا خسر في الانتخابات العالمة ، قان المعارضه معوف تكون أتل رغبة في تنفيذ الخطة على المنور ،

وحتى يناكد من مسلم وجسود تسرب آخسر ، وحتى يضمن الفوز ق الانتخابات ، كون بيجين جمساعة صغيرة من شانها الحضاط على الامن وكان يطلق على هذه الجماعة اسم لجنة الثلاثة ، وكانت كتالف من شسارون ورفائسيل ايدان ، واسحق شامير . وكانت تتالف من شسارون ورفائسيل الآخرين مثل ايجال بادين وتسيبورى ناتب وزير النفاع ، ومع ذلك كان اكتر المتحسين لشن الفارة التى تترر لها ٧ يونيو ١٩٨١ شارون وايفان والواتع المتحسين لشن الفارة التى تترر لها ٧ يونيو ١٩٨١ شارون وايفان والواتع ان معظم المنسلتشات كانت تدور بين « بيجين وبيجين » ذلك أن بيجين كان يبيدك بوضوح الخطر الذى يشكله صدام حسين الذى يشبه النازيين ، وكان بيجين يخشى مذبحة جديدة يروح ضحيتها نصف مليون يهودى من جراء التنبله المراقبة الني لم يكن يساور بيجيناية شكوك في أن صدام حسين سيستشيه المراقبة النهودية الشخصية والفاجمة والفاجمة البهودية الشخصية والجاعية المهندة ( الهولوكوست ) كانت المدرك الذى جمله يترر تدبير المغامل المراقي في ٧ يونيو ١٩٨١ .

 <sup>(</sup>١) أشارة إلى الجهود النووية الاسرائيلية إذ يشعر بيريز بالتلق من أن تؤدى الفسارة إلى تركيز الاهتبام العالى على الخيسار النووى الاسرائيلى ، وهو الامر الذي سيكون ضد مصلحة اسرائيل .

 <sup>(</sup>ه) صرب بيريز المعلومات الخاصة بالفارة على المفاعل الى بعض كبار أعضاء حسيريه ومفهم رابين وجسور ( وكلاهها كان رئيما مسابقا للأركان ا ولابا ايبان ( وزير الخارجية الاسبق ) وكانوا جبيعا ضد الفارة .

<sup>(</sup>٦) أن بعض أعضاء مجلس الوزراء الاسرائيلي كانوا ضد الفارة وليسر ضد توقيتها فحسب ، كما كان يعارض البعض الآخر الفارة وخاصة في الجيش ، ويبين بميز هنا أن المسالة ليست بمالة معارضة ضد الائتلاد الحاكم برئاسة بيجين ، وانها هي مشكلة أوسع نطاتا من ذلك ،

الجــــزء الثـــالث الامــــداد لمهليـــة بابل

## 

كان الاسم الشغرى و عبلية بابل ، وكان من المنوقع أن تستغرق دتيتتين غراد الفسادة على عنتيبي - عجوم ضسد مشروع ١٧ تمسوز العراقي الذي يسمى أوزيراك ) وهو مفاعل نووى تبلغ توته ٧٥ ميجاوات ، ويقع في المناه الايماث النووية على بعد ١٧ ميلا جنوب شرق بغداد .

وكان كامة الخبراء المسكريين بدركون انه وراء كل مهلية عمكرمه مندة للغلبة حتى اذا استغرق تنفيذها وتنا تصيرا وجسرى تنفيذها بدتة -ين مهور عديدة من الاعداد المكثف اذ نتطلب كل عملية معددة تخطيطا دهيقا مريق ممل ، وابداء اهتمام بالغ بكل التفاصيل الدنينة بل النسانهة اذ يتتضى الماجة المستبرة الى مراجعة اجراءات كل خطة وتحديث هذه الإجراءات للطورات الموتف ، واختيار القادة والجنود الملائمين لتنفيذها ، واختيار المات والاسلمة المالية لتنفيذ العملية وتد يتتضى الامر تصميم واعداد اجهزة إحداث خاصة لعبلية محددة ، وتننبذ اعبال الصياتة بدقة . واخيرا وليس أنه ا ، ان نجاح كل مدلية مسكرية بنطلب مبلا شاقا وتدريها بمستبرا وبعد ينيد كامة اوجه الاعداد الضرورية بدقة يمكن ان يتوانر للمبلية مرس النجاح. لن المنارة على مشروع تبوز ( اوزبراك ) التي من المندر أن تستغرق ، متعلى - تعد ذروة عبلية اعداد وتخطيط شاق وطويل ، وعبلية تعكس لمبيعية وتاريخ المسلاح الجسوى الاسرائيلي والواتع إن المسلاح الجسوى الأسرائيلي - الذي يعد من حيث الكم والكيف ثالث سلاح جوى في العالم ومن أكثرها خبرة في ( النكتيكات ) الجسوية الحديثة والعسرب ، أن هذا المسلاح الجوى الاسرائيلي له تاريخ طوبل في الاعداد الكابل لابة عمليات خاطفة يضطلع بتنفيذها . وليس أدل على ذلك من تدمير طائرات السلاح الجوى العربي وهي رابضة على الارض خلال الساعات الثلاث الاولى من حرب الايام السستة ا وعملية المسلاح الجسوى الاسرائيلي باعتباره مدنمعية طائرة خسلاله حسرب الاستنزاف ، والاستيلاء على محطة رادار مسونيتية الصنع من مصر ف خلم. جريئة ،واسقاط ٥ من اكثر الطيارين المتونيت خبرة في نهاية حرب الاستنزاف في مصر ، والاداء الرائع في اعتاب الهجوم المفاجيء الذي شفته مصر وسوريا مبر تناة السويس ومرتفعات الجولان وذلك عنستما حاول السلاح الجسوى الاسرائيلي خلال اليومين الاولين ، التصدى لهجوم الجيشتين ووتفسه ، وكان ممثل الخسائر في التتال الجوى خلال حرب يوم كييور هو (٥٥) المي (١) في صالح السلاح الجوى الاسرائيلي ، واخيرا وليس آخرا ، توجد المساهمة الأساسية الني مدمها السلاح الجوى الاسرائيلي لضمان نجاح عملية الانقاذ الاسرائيلية في منتييي .

لا والواقع انه في أعقاب أن تلقت المغابرات الطنسكرية الأسرائيلية والموسلا معلوسات تعذيرية خلال ربيع وصيف ١٩٨٠ حول المتقسدم المسريع المذى يحرزه المراتيون بمساعدة بن جلب الفرنسيين والإيطاليين فى برنامج البحث النووى وبعد ان اصبح واضحا ان العراق قد تتوافر لديها القدرة لتصيم وانتاج اسلحه ووية اولية ثم اسلحة نووية بعدها ، وقبل الموحد الذى كان مقررا سافا لاتناجه ( المقد كان من المقرر أن العراقيين سيكون فى وسعهم انتاج الاسلحة النووية قبل مام ١٩٨٥ ، وهو موعد متوقع رفضت المخابرات المركزية الامريكية تغييره علم مكس بافعل خبراء المخابرات الاسرائيلية فى خريف علم ١٩٨٠ ) فى اعتاب هذه كله كانت الحكومة الاسرائيلية وهيئة الاركان تدركان أنه يتمين اتخساذ عمل وقائل لندمير المفاعل النووى قبل فوات الوقت ،

وكان في وسم اسرائيل لن تختار بين } بدائل محتبلة لتحتيق هذا الهدف .

 ان تكثف حملتها الدبلوماسية ضد الدول الغرببة التى تزود العراق بالخبرة النبية والمواد النووية ، او ان نطلب بدلا من ذلك مسائدتها فى وقت النقدم العرائي فى مجال الغبار النووى .

- ٢ -- أن تنفذ عمليات معرية مكتمة خعد العراق وضد الذين يسسلنونها .
  - ٢ ــ ان تنفذ عملية كوماندوز ضد المفاعل العرائي
    - إن تثمن هجوما جويا على المفاعل •

وقد بدا أن شن حملة دبلوماسية مكتفة ضد فرنسا أو ايطاليا أو البرازيل أو البرتغال أو نيجيريا أو ليبيا \_ وكل منها تساهم على نحو أو آخر في الجهود النووية المراتبة ... لن يكون ناجعا كل النجاح . ذلك أن لدى المسراق الأموال والبترول والعبل الذي تحتاج اليه هذه البلاد . وعندما هاول الفرنسيون المثاع العراقيين بشراء مناعل من طراز آخر ــ كاراميل ــ رفض العراقيون حتى مجرد الاستماع الى الاقتراح الفرنسي • وعندئذ سرعان ما أذعن الفرنسيون ــ الذين لايخشون المخاطرة بببيمات الاسلحة الهرنسية الهاتلة للمسراق محسب (تهد فرنسا العراق بربع الاسلحة العراتية ) ، وانها يخشون كذلك المخاطرة بالاتفاق النووى وبعصسفو مضسعون لامدادات البترول ــ سرعان ما اذعنوا للفسغوط العراقية المضادة . والواقع أن كلا من أيطاليا ونرنسا كلتنا تلتيان بالمسسئولية ف هذا الشان على بعضهما مقدد كان الايطاليون يزعبون أن مصنعهم الكيماوى ( المسنع الخاص بنصل البلوتونيوم ) مديم الجدوى بدون المناعل التووى ١٧ نبوز الفرنسي المعنع . ولذلك بجب التاء اللوم على فرنمسا ، ويجب على المرنسيين أن يلغوا اتعاقهم سع العراق وفي الوقت ننسسه كان النرنسيون يزعبون انه بدون المسنع الإيطالي لايمكن انتاج اية اسلحة نووية . ولم يتغير هذا الوضع نحت وطأة الضغط الدبلوماس الفاتر الذى حشدته اسرائيل ضد الولايات المتحدة ومن ثم ، كان استمرار الحملة الدبلوماسية بل تكثيفها ينطوى على احتمال

في لحراز اى نجاح ضد النفاق والجشع الغرنسي والإيطالي ، والواقع المضل الحالات ، سيكون شن حمله دبلوماسية مكتفة سببا في جعل هلتين المحمدين تضعوان بعزيد من الدنب وتضطران من ثم الى استمراز اتفاغاتهما المخراق في ظل شروط تتسم بعزيد من السريه ، وفضللا عن ذلك ، قسد في المهلات الدبلوماسية وقنا معقولا حتى تؤني تعارها وحتى تحقق الاتراق المهلات ذلك قد يكون العراقيون قد وصلوا الى نقطة لا عودة بعها في صيف ١٩٨١ ومن المرجح تهاما أن ينشطوا المناعل النسووى

# ولهذا ، كان عامل الوقت يشكل قيدا على العمل الدبلوماسي .

وغيبا يتصلق بالنشاطات السرية ، غلم يكن هناك دليل معين عسلى
مخدام تلك الاساليب · ومع ذلك ، نجد الصحافة الدولية قد نشرت
الراقى الغرنسى العسنع وذلك قبل وقت قصير من نقله من مصنعه في
العراقى الغرنسى العسنع وذلك قبل وقت قصير من نقله من مصنعه في
المراقى الفرنسى العسنه الى العسراق . ثم اغتيال العسالم النووى
المركة بغنسدق ميرديان بباريس ، وتغجير مكاتب الشركة الإيطالية بروما ،
من الشركة اننووية الى كانت تزود العراقين بعصنع فصل البلوتونيوم ،
واخيرا الالباء التي ترددت حول محاولة اغتيال عالم فرنسى يعمل في المشروع

ومها لا شك نيه ان كانة هذه الحوادث كانت ترمى الى ردع الخبراء فى المطالبا ونرنسا عن العمل فى مثل هذه المشروعات العراقية . وكانت تهديف الى توجيه اشارة الى الحكومات المشستركة فى المشروع العراقى بأن عليها أن تكف عن التعساون مع العراق فى هذا العسدد ومثل هذه النشساطات ــ وخاصة تخريب قلب المفاعل العراقى ــ كانت ترمى الى تعطيل تقدم المشروع العراقى بقدر الامكان .

وأيا كان الامر ، ففى التحليل النهائى ، ان كل الحيل القدرة لم يكن لها موى تأثير محدود فى تعطيل المشروع كما انطوت هذه الحيل على تأثير هامشى ضئيل بالنسبة للطموحات النووية الطويلة الامد للحكومة العراقية •

ولقد طرح للمناقشة كذلك احتمال تدمير أو تخريب المفاعل النووى المراقى من الداخل \_ غير أن هذا الاحتمال قد رفض باعتبار أنه ينطوى على مخاطرة كبيرة وخطرة ذلك أن تنفيذ ذلك على تحو فمال يستلزم كمية ضخمة من ألم المنفرات وأنه من غير المرجع أن يتسنى تهريب مثل هذه الكمية من

المتفجرات الى منطقة تفرض عليها حراسة مشددة \* الا يخضع كل من من الإجالب ( وكذا من المراقبين ) لتفتيش دقيق مرتين على الافل صد دحواء للمسل في المسروع \* وتوجد في نقطة المراقبة والتفتيش الاول والنائية البهرة خاصة ( كتلك التي توجد في المطارات ) للكشف عن المنفجرات \* بل الله الماملين في منطقة المسروع يخضعون كذلك لرقاية شديدة من جانب وجال الأمن العراقبين السريين ، وكذا من جانب دوى الباريهات الحضراء المزودر يستعمات سوفيتية الصنع من طراؤ لا ايه - كي - 82 ) ويوجد العديد من وجال الامن الآخرين ، يتحدث الكثيرون منهم اللغة الفرنسية والإيطاليد في منشات المشروع \* واخيا قان المنطقة كلها نفضع لرقابة مستعرة عن طريق كاميات تليفزيونية وربيا اجهزة المزى كذلك \*

ومن المستيه فيه كذلك أن بعض العمال الاجانب كانوا عبلاء للمرانبير ويتقاضدون مرتبات اضافية بقابل مراقبة نملائهم • بل أن منطبة المشراع المووى باسرها كانت بمحاطة بجدوان من الاستلال الكهربائية التى تنفر الحراس في حجرات المراقبة الحاصة بأى انتهاك لمسود فود حدوثه • واخيرا ، فأن المنطقة كانت تخصيح لرقابة مستمرة من جاب ودريات مسلحة في سيارات الانمروفر البريطانية والسيادات الامريكية •

ودهم كافة اجراءات الامن الوقائية علم ، قجد أنه أو كان أحد المنين أو المهلسين العاملين في المصروع عبيلا مزدوجا لاسمائيسل ( ولا بد أنه كان حناك المعنيد منهم ـ وان كل واحد منهم لا يعرف الآخر ) أو كان أحد المنين أو المهلسسين عبيلا لاسرائيسل وتبكن من تهريب كمية صغيبة من مشعرات هسديدة الانفجار ال منطقة المسل ، فمن المؤكد أنها ستكون خسئيلة بحيث طل الرقابة ألمديدة ، من جانب المديد من المعراس في المعروفين ومن نافلة المول ان أي شخص يلقي عليه القبض وعو يحاول على تلك المحاولة ، سوف يعلب ويعدم على المورد ، والواقع أن جمع معلومات والملافها ينطوى على قدر كاف من المخاطرة ، أما محاولة التخريب في ظل على حلم المراحة المشددة من العاضين جماوة – تاهيك عن المرتوقة ـ قد يمن النظر والتفكير في مثل علد المهمة الالتحادية أخي سوف المرتوقة ـ قد يمن النظر والتفكير في مثل علد المهمة الالتحادية أخي سوف المرتوع على أي حال من الاحوال ،

واخيا ، يترجع أن الاسرائيليين فكروا في أنهم \_ يتجنب القيام بعملية صرية ، والاتجاه يدلا من ذلك الى شن حجوم شليل ، \_ سيكون في وسعهم ودع الحكومات الاجنبية من الاستعرار في الاشتراك في المشروع ، وفي ضوء حدا استبعد عنذ البداية القيام بعملية تخريب سرية بباشرة ،

#### ١٧ ـ عملية بابل : اهى عنتيبي الثانية ١

احمال العمل الأخر المطروح امام المنططين الاسراليليين هو عمليه ملي مهيئة مباشرة وطويلة المدى على المفاعل نعفما صبغوة من العوات الطلاقا من قاعدة اسرائيلية ، ومن المرجع ان يتنكروا كما لو آلانوا المواليين ، وأن يتحدث الكتيرون منهم اللغة العربية بطلاقه وبلهجة ولا يد أن مثل هذا البرنامج قد حتى باعجاب رفائيل ايتان دئيس الاسمائيل الذى كان يبدى اهنماما خاصا بمثل هذا النوع من العمايات و إيحال ) العديد من كبار ضباط الكوماندوز \_ كن هذا اجرنامج كان بالمباية بالنسبة لهسباط ينتمون الى الاسماحة التغليدية واقل جاذبية المرجال المفنين من القوات المسلحة او من صلاح الطيران و

وكما تعلم الآن ، لم تكن هذه من الاسترانيجية النهائية التي جرى الاسترانيجية النهائية التي جرى

طلق ال شن غارة كرماندوز طويلة الدى يبلغ مداها حوال ٥٥٠ ميلا الجاه ليست أمرا سهلا حس في ظل نوافر اكثر الظروف منالية وهن غارة مماثلة عبر مسحراء من أكثر المسحراوات في العالم اجدايا وعبر أراض صعبة لا نقدم الا القليل جدا من الاماكن التي يسكن النائل فيها ، وضد عدو في حالة حرب ( ومن تم في حالة تأهب ) أن شمن علم المفارة ضخة ، ومنير لعديد من المساكل الامدادات الصعبة للفاية ،

الاقتراب من الهدف ، والهجوم على المنشاة دانها ، والانسحاب ، وتثير هذه الماتراب من الهدف ، والهجوم على المنشاة دانها ، والانسحاب ، وتثير هذه الماسل مجموعة من المساكل التي تنطلب حلولا منتلفة ، والحرافا مختلفة ، وتشير فيها وونرة من الأساليب الماصة ، وينطوى التخطيط لكل مرحلة على المحاجلة المعديد من التعارات المعدد والمنتابكة ، وكذا الاستعداد الحلية المديد من النطورات والتعقيدات غير المتوقعة ، والواقع ان الملاجات الخطية لا تنشأ بالفرورة من أحداث مفاجئة وعنيفة أو من هجمات مضادة ، وأنما من أمور أو أحداث صغيرة وقد تبدو غير ذات أهمية ، مثل الاقتقار الى مرضحات الرمل في طائرات الهليوكبتر ( سي ستاليون سي س م س م ح م ه والتي كانت تقل فريق الإنقاذ الامريكي الى ايران والتي ادى الافتقار اليها الى التخاذ قراد باجهاض المهدة ، وما لا شبك فيه أن النهاية الفاجمة للفارة الامريكية على ايران كانت مائلة في أدمان كل المخططين الامرائيليين المنيين المنيين عنارة كوماندوز طويلة المدى ضد المفاعل العراقي ، ذلك أن اى خطأ سسواه عن الاقتراب من الهدف أو عند الهجوم على الهدف ذاته ، أو عند الانسحاب ، قد يؤدى الى موت أو أسر المنات من الجنود والاجهزة المباعظة النمن ، والواقع

ان احتمال المفاجآت غير المتوقعة ، ووقوع خطا صغير أو كبير يؤدى الى الربه أمر معروف جيدا لكل من اشتراك في تخطيط أو تنفيذ مثل هذه الفاراس.

ان نجاح الغارة على منتيبى ، بالرغم من أنها خلقت سابقة عنل مذر المسلمات و جعل تكرار أدائها لمرا بالغ المسعوبة .

ففى المقام الأول ، كانت عنتيبى عبلية انقاذ طويلة المدى ونوعا لم يحاوله أحد من قبل ، ومن ثم ، كان من المتعذر أن يضطلع بها أحد ومن منا كان حدوثها مقاجاة كاملة \_ والمفاجأة في مثل هذه الحالة كانت جوهر النجاح \_ ولكن وكما هو معروف في الشيون المسكرية ، وفي الحياة عامة ، لا يمكن للمره دائما أن يقوم بنفس الحدعة مرتين وأن يأمل في نجاحها .

والفارة الامريكية على ايران لم تأت محسب بعد عنتيى ، بل حسنت أيضا في ضوء ظروف مختلفة للفاية . عملى خلاف عنتيى ، التى كانت نتع خارج كبالا في منطقة منعزلة ، لم يتوافر لها سوى قدر ضئيل من الدفاع كان الرهائن الامريكيون في ايران في تلب العاصمة ( طهران ) وتحت حراسة مشدد و نضلا من ذلك ، كانت الفطة الامريكية تفتقر الى براهة الفارة الامريكية تفتم عالمين من ألمرع عديدة من التوات المسلحة الامريكية ، وتنطوى على نقاط كثيرة للترود بالوتود وفيرها من الاسستعدادات وكانت تتضين الهبوط باللسرب من طريق عام رئيسى ، وكانت وسائل الوصول مختلفة من وسائل المفادرة وكانت العبلية على القبارة وكانت العبلية على القبارة وكانت العبلية عن وسائل المفادرة وكانت العبلية

والواقع ان مبلية الانتاذ الامريكية كانت مبلا من امبال الياس بدلا من أن تكون تخطيطا مسكريا رشيدا . ومن ثم ، لم تكن تتوافر لمها أية فرهمة للنجاح أيا كان الامسر .

ان الضباط والجنود الاسرائيليين الذين كانوا سيشتركون في الفارة والذين اشتركوا في التخطيط لها هم من بين اكثر الضباط والجنود خبرة في المحالم ، وكانوا يدركون تهاما المخاطر الجسسية التي تنطوى عليها مثل هذه العمليات ،

والواقع ان مبلية واسمة النطاق من هذا النوع كان لابد ان يشترك فيها . ٢٠ جندى وطيار على الاقل ( وربما أكثر ) لابعد من نقلهم ألى مسافات طويلة وان مدى اضخم طائرة هليوكوبتر اسرائيلية لا يكتى لقطع تلك المسافة ذهابا وايابا . ومن ثم ، كانت كل طائرة من طائرات الهليوكوبتر التى تلل القوات سيتمين عليها أن تتزود بالوقود في مكان ما في الطريق الى الهدف أو قبل المهجوم على الهدف ( والمرجح أن يتم خلال الليل ) وهي عبلية معدة تكون لميها طائرات الهليوكوبتر واطقمها عرضة للامسابة من جانب أى هجوم مفسلد إذا ما أكتشف أمرها . ومبلية التزود بالوقود ستنطلب فضلاعن ذلك وجود

ات شحن جوى اخرى لتحمل الوتود اللازم وعلى هذه الطائرات الاخيرة ويون أن يكتشف أمرها في مكان ما ، في اراضى العدو ، ومرة أخرى ، والمجمعة وحقيقة أن العراق مشنبكة في حرب مع أيران ، وأنها على الأقل المجمعة جزئى ، نجد أن هبوط هذه الطائرات لن يكون أمرا من السهل

وعلى حين ان اتتراب مثل هذه الطائرة الضخية دون اكتشافها يعد المرا للفاية ان لم يكن مستحيلا ، كان الاسرائيليون ولديهم تدرة بلرمة على الفدع المسكرية - كانوا سيحاولون بالتأكيد حماية اتتراب طائرانهم طريق بعض الخدع او غيرها ، كان يكون ذلك مثلا باخفاء الطائرة على انها تجارية تحلق في المرات الجوية الدولية او بالتظاهر بانها طائرة عراقية الدرة نابعة لبعض الدول العسربية او الاجنبية المستدية . ومن المؤكد ان

وغضلا عن ذلك ، كانت طائرة الشحن المعرضة للاصابة في حاجة الى المعيها طائرة مقاتلة في طريق عودتها على الاقل ، وذلك بعد الهجوم على المدنى وبعه مطاردة العدو للمهاجمين وتحتاج مثل هذه الطائرة الضخمه الى المهاجمين للهبوط عليهما ، والى تنسيق ارضى جوى ، والى اخصائيين في الصياتة في شابه ذلك .

ولا يحتاج الامر الى طائرة شحن ضخية من أجل تزويد طائرات الهليوكوبتر بالوقود فحسب بل يحتاجها الأمر ايضا لاحتمال حمل بعض الطائرات الهليوكوبتر الصغيرة التى قد تكون ثبة ضرورة لها لنقل الكوماندوز مباشرة الى وقع الهدف ومن المنطقيان نعترض ان السبيل الاسرعوالاكثر امانا للتغلب على الدناعات العسراتية الوجودة حول المناعل هو استخدام طائرات هليوكوبتر صغيرة تحلق على ارتفاع منخفض جدا ، حتى يتسنى لها الانتضاض مباشرة لله مركز الابحاث النووى .

غير أن العيب الاساسى لمثل هذه الخطة يكبن بالطبع في احتمال تعرض للارات الهليوكوبتر للاصابه الى حد كبير من نيران مدنعية ارض - جو ولذلك ، و تعققت مفاجأة كاملة واستطاعت طائرات الهليوكوبتر أن تخترق بنجاح نطاق الدناعات الموجودة حسول المناعل ، وامكن للكوماندوز أن يهبطوا منها مسالمين في منطقة الهدف ، وأن تطهر المنطنة بامان ، لكان من غير المرجح أن يمكن استخدام هذه الطائرات لنتل التوة المهاجمة وهي تنسحب ،

وثهة اسلوب آخر للومسول الى المفاعل ويكون بأن يستقل الكوماندوز الاسرائيليون تائلة من السيارات عليها علامة الجيش العراقى • على أن يتم تقل بعض الشماحنات (باللوريات) عن طريق طائرات الشحن التابعه للسلاح الجوى الاسرائيسلى (مثل طائرات هرقل طراز مى ١٣٠ ) بينها يتم شراء السيارات الآخرى أو الحصول عليها معلياً من طريق عبلاء خصوصيين يصلون الى منطقة بغداد ( أو يعيشون ليها ) تبن الهجوم باسبوع وفي ضوء عده الحطة ينم اسقاط الكوماندوز بالمظلات لموق الهدف و الواقع أن عبليات المظلات بحد هو معروف نعتبر عبليات نتيقة المفلية وتتطلب براصه وحدرا . ذلك أن رجال المظلات يكونون عرضة للاصابة الى حد كبير حينها يكونون في الجو . نم يتطلب الأمر وقتا معقولا حتى بهياوا جمع معااتهم الى تناثرت عند عبوطهم على الاراضي وفي عبارة أخرى الاقتراب الآمن والفعال لقوات الكوماندوز عبر المسابدة بيدة تثير ، نيها يبدو ، مشاكل لايكن معالجتها تتربها .

ومن الطبيعي أن المرحلة الثانية لمثل هذه العملية هي الهجوم على الهدر ولا ونتجيره وسوف يكون لسدى التوات المهاجسة خطط ومشروعات للمناعل النووى أويزراك وربيا دليل من أحد الخبراء أو أكثر من يعملون في المشروع واحداث المعلومات عن المنشآت النفاعية حول المشروع وداخله ، وعدد المراس والتوريات ، ونوع اسلحتهم واساليب اتصالاتهم بعقار تيانتهم وما شابه دلك من أمود ومن المرجع أن القوات الهاجية قد تفريت على الهجوم على نمودج لهذا المفامل ، وأن هذه المهليسة لايكن أن تحدث ما لم يقرر المسئولون عن عبليات التدريب هذه ، أن القوات أصبحت مستعدة لشن الهجوم وأنه تتوافر لديها فرصة معقولة للنجاح في مهنهما والعودة سالمة إلى أسرائيل ،

ولكن ، كما اكدنا بالنعل أن مثل هذه العبليات تنطوى دائمها على الكثير مما هو مجهول وغير متوقع . لمنى اى الاحوال ؛ لايمكن انجاز الهجوم على هدف يخضع لحساية شديدة مثل هدده ، الا بتكلفة مرتفعة من جانب المأجسيون والمدافعين على السواء وكذا بالنسبة للخبراء الأجانب الذين يصلون في الملاقطة خلال الهجوم عليه . وتوقع حدوث خسائر كبيرة في الأرواح قد قلل بوضوح من احتمال الموافقة على مثل هذا الهجوم من جانب الزعماء السياسين والعسلريين الاسرائيليين ، الذين كاتوا يخشون على ارواح الكوبالدوز المهاجمين انفسهم ﴿ وَمِنَ الْمُعْرُوفُ جِيدًا حَسَاسَيَّةُ اسْرَائِيلُ الْمُعْرَطَّةُ لُوتُوعٌ خَسَائُرُ فَيَ الْأَرُواحُ ، ، ﴾ كه كلوا يخشون بن أنه اذا لتى عدد كبير بن العلباء المسراتين وغيرهم بن للنبيين أو ما هو أسوأ من ذلك ، وهو الخبراء الأجانب مصرعهم ، قان أجهزة الاعلام العالمية وذوى القاوب الرقيقة سنتهم اسرائيل باستخدام القود في عير موضعها ، وبقتل المدنيين الابرياء . ( وبتعين ان نتذكر بالطبع أن وجهة نظر اسرائيل أن أي شخص يشترك في انتاج اسلحة للتعمر والنتل الجماعي مثل هذه التنبلة الذرية ، مع عدو وحشى في دوله هي في حالة حرب مع اسرائيل لايمكن اعتباره مدنيا بريئا ٠ وفي ضوء وجهة النظر هذه كلما كان عدد الحبراء النوويين العراقين الذين يلتون مصرعهم كبيرا ، كلما كان المضل ، أذ أن ذلك يعنى خفض القدرة المراقية على انتاج اسلحة نووية ــ وان مشروع اسلحتها النووية سوف رجا تنفيذه الى اجل غير مسمى ) •

والواقع ، ان مثل هذه الاعتبارات ، نقتضى تنفيذ الهجوم خلال يوم عمل معيث يعمل فيه اكبر عدد ممكن من الخبراء النوويين العراقين في مركز النووي . غير ان شن هجوم في يوم كهذا فيه مسعوبة لانه حيثها يوجد المراقيون في المفاعل ، يوجد كافة الخبراء الاجانب الاخرين هناك ومن الخبراء المراقيين والفرنسيين والإيطاليين الى ان الكثيرون من الخبراء الاجانب بخسائر في الارواح ولقد كانت اسرائيل الكثيرة كل هسندا بقدر الامكان ، والواقع كما يتبني لنا فيما بعسد ان المسائيلين كانوا حدوين للغاية حتى لا تحدث اية خسائر في الارواح بين المسائيل

واخيرا ، تأتى المرحلة الأخسيرة الهامة وهى الانسسحاب عبعد أن يكون المواندوز قد دجروا ، كما يالمون ، المفاعل النووى ، يكون عليهم أن يفادروا ، مناقبة المفاعل بأسرع ما يمكن ، راز الكثير عندئذ يتوقف على السرعة التى يسيطون بها على المفاعل والقيام بالاستندادات اللازمة لنسفه ، ( وقد يكونون ما لمفوا تعليبات بأن ياخذوا معهم اليورانيوم المخصب الذى يوجسد فى مؤخرة المفاعل ، ويضطلع بهذه المهمة بالطبع فريق من العلماء النوويين الاسرائيليين النب يتدريون باعتبارهم ضباط كوماندوز والذين سيكونون ضمن فريق الهجوم المان الأمر ، فقد كان من المعروف بالنسبة للمخابرات الاسرائيلية أن اليورانيوم المصب لم يكن موجودا فى ذاك الوقت فى منطقة المفاعل ، وأنها يوجد فى مكان المفرض عليه حراسة مشددة للفاية وسوف نذكر الكثير عن ذلك فيها بعد ) .

ان السرعة التي تتم بها العملية تعتبر امرا حاسما ، فمن المفترض انه بنداد ، بنداد المعقبة التي يبدأ فيها الهجوم سوف تعلن القيادة العسكرية في بنداد ، وقوات الامن المداخل والقوات الجوية حالة التاهب ، ومن المفترض ان تحركاتهم المضادة ستبدأ على الفور ، ولذلك ، كلما تم انجاز اهداف الغارة بسرعة ، كلما كان الانسحاب اسرع واكثر امنا ، ومن المرجع ان الكوماندوز اما أن يستقلوا طائرات هليوكوبتر تحلق بهم ثانية ، او أن يركبوا شسسساحنات (لوريات ) توجد في الخارج لتنقلهم بعيدا عن منطقة المفاعل ، وسواء استخصوا هده الوسيلة أو تلك كان عليهم ان يصلوا الى الطائرة التي ستقلهم عائدة بهم الى الوطن ،

<sup>(</sup>۱) لقد جرى اختيار يوم الأحد لشن الفارة على افتراض أن الخبراء الاوروبين لا يعملون في ذلك اليوم • ولقد كان هذا التقدير خطأ فاذحا وقعت فيه المخابرات الاسرائيلية لان الخبراء الإجانب لا يعملون يوم الجمعة ، لان يوم المحملة في البلاد الاسلامية ، ولذلك يعملون أيام الاحه • غير أنه في الوقت الذي وقعت فيه الفارة وهو السادسة والنصف مساء بتوقيت المراق ، كان معظم العمال قد غادروا موقع المفاعل وتوجهوا الى منازلهم • ولم يكن بالموقع سوى خبير فرنسي لقي مصرعه خلال الفارة •

والطائرات ذاتها ( اذا ما كانت ستنتظر على الارض حلال المنارة ) كانت مناك مخاطرة ان تكتشف و واذا ما كان الأمر كذلك ، فائه سيكون من السهل ان يعترض العراقيون طريقهم و واذا لم يكن الأمر كذلك ، فانها سرعان ما تقلع ، ومن المرجع ان تطبي على الرتفاع منخفض قدره حوالى ١٠٠ قدم مقط ( وهو أمر خطر لمغاية ) وعدلت قد تكتشف وتعترضها طائرات مغاده عراقية سواء فوق العراق أو الاردن و والواقع ان حماية وتغطية طائرة النسمن المقيلة والبطيئة التى تحلق في الليل في أجواء العراق سيكون أمرا مستحيلا تقريبا ،

وهكذا ، فإن مثل هذه الخطة ذات المراحل الثلاث تعد معقدة للغاية وتنطوى على غاظر بالغة ، ولذلك قرر المخططون الاسرائيليون أن أى غارة يسوم يها الكوماندوز على الارض لن تكون فعالة وأن احتمال فشلها كان مرتععا جدا ، لقد كانوا يبحثون عن عصلية تتسم بعزيد من السرعة والامان ، وتنطوى على الحد الادنى من نعاط الاحتكاك والاخطاء ، لقد كانوا يبحثون عن أقصر مسافة بين نقطتين ، لا عن عملية معقدة ومتعددة المراحل ،

ولذلك ، قرروا أخيرا ، تحويل تتطيط عبلية الفارة الى السلاح الجوى الاسرائيل ، بشرط أن يضمن السلاح الجوى الاسرائيل تدمير المفاعل بشن غارة واحدة من الجو ، وبذلك يتم التدمير الكلمل للمفاعل النووى باقل مخاطرة في الارواح البشرية ، واقل دمار بالنسبة لاسرائيل من وجهة الرأى المسام العالمي ،

ولقد قال احد كبار ضباط السلاح البوى الاسرائيل لاحد الصحليين ، الذى سأله عن نجاح السلاح البوى ، ان المبدأ الاساسى وراه عمليات السلاح البوى يمكن تلخيصه فى عبارة ، اجملها بسيطة ، يا غبى ، ولقد تجاهل هذا المبدأ الاساسى رجال وزارة الدفاع الامريكية (المبتاجون) عندما خططوا عملية انقاذ الرهائن الامريكيين فى ايران .

ولقد عهد الى فريق عبل من انضل المقول في فرع العبليات بالسلاح الجوى الاسرائيل ، ايجاد ، أبسط ، خطة واكثرها فعالية لتدمير المفاعل النووى العراقي .

ال الرجل. الذى تم اختياره لتولى عملية التنسيق بين السلاح الجوى العلام البوى والمعساد ، والمغابرات المسكرية ومقار رئاســة الاركان المامة الاسلام المعلود كان من فرع العمليات التابع للسلاح الجوى الاسرائيل ، وهو ويقل المعلود على قدر كبير من الخبرة ، فقد اشترك في حرب الايام من المعرب المستنزاف في قناة السويس ( من أكتوبر 197۸ من المعرب المهم المعلم المعرب المهم المعرب المهم المعرب المعرب المهم المعرب المعرب يوم كيبور عام 1977 ، ولقد حظى خلال هذه المعرب بهمرة في قيادة طائرات ميراج – ٢ الفرنسية الصسنع ، وطائرة المعرب بهمرة في المعربية ، وأخيرا طائرة الفانترم طراز اف ـ ٤ ، وهي أنقل المنازة في السلاح الجوى الاسرائيل الى أن حصل عل طائرات اف ـ ١٥ .

وعلى الرغم من انه كان الضابط المسئول في فرع العبليات بعقر قيادة السلاح الجوى الاسرائيل منذ عامين ظل طيارا وعلى اتصال بعملية الطيران والتدريب ، على الاقل مرة في الاسبوع ، وهو تقليد يحرص على وعايته حتى الرتب المسكرية في السلاح الجوى الاسرائيل .

ولله كان صغير السن نسبيا ، مثل معظم ضباط السلاح الجوى الاسرائيل المناه في الثامنة والثلاثين من عمره ، ولم تسمح الرقابة الاسرائيلية بنشر الساء الحروف الاولى منه ، اذ أن عليه أن يبقى مجهولا .

وثمة شيء واحد واضح وهو أنه واحد من الم العقول في مجال تخطيط السليات في السلاح الجوى الاسرائيلي ، ورجل يعتقد بوجود دور اساسي لقوة الطيران في الحرب الحديثة ، ويؤمن بأنها أكثر اشكال القوة المسكرية نسالية اذا أحسن فهمها واستخدامها ولقد وجد في تخطيط علمية بابل وتلفيذها فرصة ذهبية لائبات ذلك ، والواقع أن معتقداته هذه ، تلتقي مع المسلحة البيروقراطية للسياسة القوية داخل السلاح الجوى ، التي لا تبرد نحسب ضرورة الانفاق عليه (يخصص له أكثر من ٥٠٪ من الميزانية المسكرية) بل تشير الى ضرورة زبادة الميزانية المحصمة له

به وبمجرد ما أن تم الاتفاق على الاتجاء لشن مجوم جوى على المفاعل العراقي، بدأ فريق التخطيط بالسلاح الجوى الاسرائيل العمل بنشاط • وكان من المضرورى جمع كافة المعلومات اللازمة لشمن الهجوم من جانب المخابرات المسكرية والموساد ومخابرات المسلاح الجوى - وكانت كل هذه الجهات تحاول بالطبع بذل اقصى ما في وسعها لجمع المزيد من المعلومات •

وكانت المخابرات الاسرائيلية قد جمعت ملفا حول الامكانيات النووية للمراق ونواياها منذ ١٩٧٥ · وباستمراد كان يتم ضم معلومات حديثة لهنا. الملف • وعلى الرغم من أن هذا الملف قد أصبح يتكون من مجلدين كبيرين يم، كان الأمر يقتضى الحصول على المزيد بن المعلومات الحديثة • ولقد ضاءعن المخابرات المسكرية والموساد بصفة خاصة ، جبودهما للحصول على معلومان من عملائهما ، ومن المرجع اتهما زادفا من جبودهما لتجنيد الخيراء النوويين الإجانب الذين يعملون في العراق:

ففى أعقاب الغارة الايرانية على المفاعل العراقي في ٣٠ سبتسبر ١٩٨٠ عاد كامة الخبراء الفرنسيين والإيطالين الى يلديهبا (غير أنهسا رجما الى العراق في فبراير ١٩٨١ للمسل في المفاعل النووي العراقي حيث بدأ المسل فيه على نطاق واسع في وقت ما من شهر ابريل ١٩٨١) ، ولمل هذا التطور قد أعطى الموساد فرصة لتجنيد بعض كياد الخبراء للمسل في خدمتها ،

ولقد كان الأمر يقتضى الحصول على معلومات حديثة حول عدد كبير من المسائل ، منها : مدى تقدم العمل في الموقع النووى ، والمكان الذي يخزن بيه اليووانيوم المخصب الفرنسي داخل العراق ، ونوع الدفاعات - المجوية وغيرها، الموجودة حول المفاعل النووى \_ وقد جرى تنفيسها. في اعقاب الهجزم الايراني في ٣٠ مستمبر ١٩٨٠ \_ والدفاعات الرادارية لكل من العراق والسعودية والاردن ، وتفاصيل عن أحوال الطقس فوق الهدف ، وتحديد كمية المتفجرات اللازمة لضمان تدمير المفاعل ، وغير ذلك من المعلوماته .

وفي وقت ما خلال شهر اكتوبر ١٩٨٠ ، وفي اعقاب الهجوم الأبراني على المفاعل يترجع أن يكون سلاح الطيران الاسرائيل قد حسل على المهميني الارسال طائرة استطلاع تحلق على ارتفاع شامق جدا فوق المفاعل الالتقاطرة صور من الجو لمنطقة المفاعل ٠

فمن المؤكد ان الاسرائيليين كانوا مهتمين للغاية لمرفة حجم الدماد الذي طق بالمضاعل العراقي ، والى أي مدى يمكن أن يعطل صفا العباد البرنامج النووي العراقي ، ومدى تعزيز الدفاعات العراقية المضادة للطائرات حول المفاعل في أعقاب الغارة الجوية الايرانية عليه • •

وفى وقت ما فى خريف ١٩٨٠ اجتمع ممثلو المخابرات الاسرائيلية مع اقرائهم الأمريكيين ــ المخابرات المركزية الامريكية ووكالة مخابرات الدفاع ــ فى العاصمة واشنطن لتبادل الاداء حول التقدم الذى أحرزه البرنامج النووى العراقى • ولم يشارك الامريكيون اقرائهم الاسرائيليين ليما أبدوه من قلق عاجل بشأن حذا التقدم على الرغم من أنهم أعربوا عن قلقهم ازاء مخاطر حسول العراق على أسلحة نووية فى المدى الطويل • وقد أبلغوا الزائرين الاسرائيلييز اللهن يساورهم القلق أنه طبقا لتقديراتهم لن يحصل العراقيون على أية أسلحه اللهن يحمل العراقيون على أية أسلحه أو قنبة تووية قبل عام ١٩٨٥ أو ١٩٨٦ · غير أن الاسرائيليين أعربوا لا معاولهم من أن العراقيين قد يحصلون على مثل هذه الاسلحة في وقت عن معاولهم من الأمريكي بكثير · ومن المرجع الى حد كبير أن يكون الاسرائيليون التحديد الأمريكي بكثير · ومن المرجع الى حد كبير أن يكون الاسرائيليون التحديد الأمريكي للماعل · للماعل · للماعل القدر المعاعمي الامريكي المنطقة المفاعل · الامريكي المعاعم الامريكي المعاعم الامريكي المعاعم المريكي الم

ني ترددت شائمات في ذاك الوقت تقريبا ( وربعا قبل ذلك بوقت السافاك ( المخابرات الارائيلين حسلوا على صسور جوية من السافاك ( المخابرات الارائية ) . ذلك أن للاسرائيلين علاقة وثيقة بالسافاك منذ منتصف الارائي . قد تولوا تدريب ضباط المخابرات الإبرائية وباعوا أسلحة لاران ، وهل الرغم من أنه في أعقاب الثورة الاسلامية وتولى المخيني السلطة قلمت العلاقات بين ايران واسرائيل ، واغلقت السفارة الاسرائيلية في الدان ( وسلم مبناها الى منظبة التحرير الفلسطينية ) على الرغم من ذلك ذر أن الحكومتين استمرتا في الاحتفاظ بنوع من الإتصال السرى غير الملن، والاسرائيليين كانوا يبيعون للايرانين المذخيرة وقطع الغياد لاسلحتهم الامريكية المسنع ، وفضلا عن ذلك ، كانت اسرائيل وايران ( كما اعترف بلك شاء ايران الراحل ) لديهما مصلحة بشتركة قوية في تدمير الطموحات النورية المراقية التي من المرجع أنها كانت موجهة ضد ايران اكثر مما هي موجهة شد اسرائيل ( على الرغم من أن تصريحات صدام حسين تشير الى عكس وجهة شد اسرائيل ( على الرغم من أن تصريحات صدام حسين تشير الى عكس وجهة شد اسرائيل ( على الرغم من أن تصريحات صدام حسين تشير الى عكس ذلك ) .

وفضلا عن كل ذلك ، تعد ايران عدوا قديما للعراق التي لها مزاعم الخليمية في الاراضي الايرانية ، وفي ضوء هذا كله ، خلق الهجوم العراقي الفاجيء على ايران في سبتمبر ١٩٨٠ حافزا قويا للتعاون بين ايران واسرائيل ، ولهذا ربيا يمكن افتراض ان الايرانيين اعطوا الاسرائيليين كل ما كانوا في حاجة اليه من معلومات لديهم عن المفاعل النووي العراقي الذي يقع بالقرب من بغداد ، وذلك في ضوء التقليد السسائد في الشرق الاوسط وهو ه أن عدو عدوي يعتبر صديقي » ولقد كان الاسرائيليون – على عكس الامريكيين الذين تتوقع تقديرات مخابراتهم استكمال المشروع النووي العراقي في عام ١٩٨٥ – يشعرون بضغط عنصر الزمن ، ومن ثم بداوا – في الوقت الذي كانت فيه المعلومات لا تزال تتدفق عليم – بداوا التدريب ، مع بذل الجهد في مجال التخطيط ، وذلك قبل وقت طويل من اكتمال المطط الخاصة بالفارة ،

وقد اثار التخطيط للغارة عددا ضئيلا من المساكل الخطيرة في مقلهتها المسافة الطويلة بين بغداد وقواعد السلاح الجوى الاسرائيلي ذلك أن المسافة جوا بين القواعد الجوية الاسرائيلية الرئيسية في ( اتزيون ) و ( ايتام )

مى سيناه وبين بغداد تبلغ أكثر من ٦٠٠ ميل (أى أكثر من ألف كيلو متر) عادًا ما قارنا حلم المسافة بمهمات القصف البريطانية على معن أوروبا خاول المحرب العالمية الثانية فهى تماثل المسافة من لندن لل برلين أو دريدن أو براغ أو فيينا أو ميلانو أو مرسيليا - وفي عبسارة أخرى أنها أقصى مدى تقطعه القاذفات ذات المحركات الاربعة القوية خلال الحرب العالمية الثانية .

ومله المسافة تمنى أن السلاح البحرى الاسرائيل سيقوم بأطول غارة في التاريخ ·

## ) ١ - عمليسة بابل : النسر والمسسخر المقسسائل

منعما درس المضلطون لعبلية الهجوم على المنامل النسووى في العراق المنات التي يمكن أن يحصلوا عليها ويعتبدون عليها بن السلاح الجوى الإسماء الكامل .

لاد تعرض ذراع اسرائيل المتاتل الاكثر اهبية ، لعدد ضئيل من التغييرات التى تعكس دروس هرب يوم كيبور .

على عام 19۷۳ ، لم يكن السلاح الجسوى الاسرائيلي مستعدا تبام السيداد لنوع الهجسوم الذي تسسنه الجيئسان المصري والسورى ، المالات الاسرائيلية هجسوما مفاجئا على المطارات الاسرائيلية هجسوما مفاجئا على المطارات المسائلة والقائمة العربية (حوالي ٢٥٠ منها) على الارض خلال الساعات الأولى للحرب . ومع ذلك حالت الشخوط السياسية في عام 19۷۳ دون أن يتسوم مسلاح الطيران الاسرائيلي بفسارة والنياسة مهاتلة ،

وكانت النتيجة بالنسبة للسسلاح الجوى كارثة ، ففي غضون الايام الأولى للحرب ، اسستطت الثناعات المحرية والسورية المضادة للطائرات ، والمنفية المتحسركة المضادة للطائرات من طراز و احر يو - ٢٣ - ، ، كثر من ، ه طائرة اسرائيلية ،

وتعتبر القيود السياسية ، بالطبع ، واحدة من الاسباب الرئيسية التي حملت الطيارين الاسرائيلين بضطرون الى القتال في خلل خروف مسعبة المناية . ولكن عندما انتهت الحرب ، اعترف المحللون الاسرائيليون بأن بعض الاحطاء الاساسية التي وقعت في عملية اعداد السلاح الجوى للحرب القادمة كانت سببا في معسدل الخسارة المرتفع . ولذلك جلسوا في اعقاب الحسرب ماشرة ، ليضعوا خطة الحرب القادمة .

و بحلول الثمانينيات كان الاسرائيليون قد بذلوا جانبا كبيرا من العمل والجهد للتغلب على ضعفهم الاساسى .

ولقد كان التغير الأساسى والاكثر اهبية تغيرا كيا أو غلى 1947 ، وعشية حرب اكتوبر ، كان لدى الاسرائيليين حسوالى . ٣٤٠ طائرة مقاتلة ، ومقاتلة ، وخاصة طائرات الفسانتوم من طراز افسة وسسكاى هوك طراز ا س ) ، والميارة الاسرائيلية الصنع نيشر ، طراز ا س ) ، والمطائرة الاسرائيلية الصنع نيشر ، بل لقد كان عليهم أن يستخدموا طائرات تنيمة هي مدوير مستير ، إما السلاح الحسوى المصرى والسورى نقد كان لديهما اكثرمن ، ٨٥٠ طائرة بالمتسارنة للطائرات الاسرائيلية ،

لها الآن ــ في علم ١٩٨٠ ــ كمان مسعد الطائرات التي لدى اسرابسن نصل ال ١٥٠ طائرة وهي هن طراز فابتوم افسه ١ وافسه ١ والطسائرات الاسرائيلية المستع كافير • وبقلك تصل النصبة بين عدد الطائرات الاسرائيلية والطائرات المسلعية ١ طلى ١٩٧٢ بعسائل ١ الى ١٥٥ عام ١٩٧٢ ومعبر معظم للطائرات الاسرائيلية بتطورة للغلية وانضل تجهيزا بالمعدات اذا نورنت بعيرها بن طائرات السلاح النجوى في الشرق الاوسط .

ومع ذلك ، ليمن هـغا هـو التغير الوحيد ، فقـد اكتشف الخبراء المسكريون ٩ نقاط ضعف هن التي دمرت اداء السلاح الجوى الاسرائيل عام ١٩٧٢ ، ويطول علم ١١٨٠ ، وعليهد تقارير الصحف الاجنبية ، جسرى تصحيح معظمها ، وبذلك لم ايجاد آلة حرب اكثر كفاءة وقوة ،

وقد اشارت الصحف الأمريكية الى أن أبرز أوجه ضعف السلاح الجوى الاسرائيلي خلال ١٩٧٣ مى :

١ -- الاستثار الى مراكز عمالة لادارة المعركة ، وقد حال الاستثار البها
 دون وجود تنسيق بين طلمات الطائرات على الجبهتين .

٢ -- كان الاستطلاع بطيئا وغير عمال . ولم يكن لدى إسرائيل التدرة
 على تحليل المطومات التي تحصل عليها والاستفادة منها في الوقت المناسب ،
 او على الاتل في زمن تريب من الوقت المناسب ،

٣ - الانتقار الى التدريب على جهاز المتياس الالكتروني المضاد الخاص يالتشويش ذلك لن حرب ١٩٧٣ كتت عربا استخدمت نيها الإجهزة الالكترونية لفتر من ذى تبال . غير ان الطيارين الامرائيليين لم يكونوا مدريين تدريبا كافيا لمسل هده الحرب .

إ ــ أن الطيارين الاسرائيليين قد تدريوا اساسا على الدناع الجسؤى والقتال الجوى ومع ذلك ، كانت المهات التتالية تهاجم اهدامًا تترض عليها حماية مشددة من جانب الدمامات المشادة المطاولات .

 م — كان التنسيق هزيلا بين السلاح المجوى والجيش ، ولقد ادت الانسالات غير الكانية ، وكذا الانتقار الى مستوى تيادى ومبيط وهيكل اتعسال ، الى الحياولة بين السلاح الجوى وبين تقسديم المساعدة لوحدات الجيش على المستوى و التاكتيكي » .

٦ ــ لم تكن الادارة المركزية جــو ــ جــو نعلة نعالية كالية ، نتد سجحت لأن تتطور معارك كثيرة في ظل توانر تدر ضئيل بن السيطرة المركزية والمساتلات المخصصة لذلك .

٧ ــ لم يمارس السلاح الجوى الاسرائيلي أية تسدرة في كافة المعارك

. و ... الاعطار الى النفسيق الفعال بين اجهزة الدعاع ارض ... جدو الدعاع جو ... جود: الدعاع جو ... وإجهزة الدعاع جو ... وإجهزة الدعاع جو ... ...

غير إنه في عام ١٩٨٠ كان السلاح الجوى الإسرائيلي قد تغلب على مخلم مله المساكل • فقد غدت لديه امكانيات ادارة مركزية فعالة بالنسبة لكافة المات المات ، وجرى تحسين الوقت الفيل التقريبي للاستطلاع والقدرة على الاتا يعليل المعلومات وارسالها بسرعة لكافة المراكز القيسادية · وقد زود باحدث لياس الكتروني مضاد ، وينتج معظمه في آسرائيل ذاتها · وأصبح الطيادون وسرائيليون أفضل في ادارة الاجهزة المتطورة ويجرى تدريب الطيادين المال على القيام بمهمات هجومية . وهم يعتبرون من احسن الطيسادين في العالم في هذا النوع من القنال • كما حسن السلام الجوى الاسرائيلي اساليب الساله بالجيش والبحرية والادارة المركزية للمعركة بشأن القتال الجوى ا ويدا عدوتها عل تشغيل طائرات الهليوكوبتر بالتنسيق مع القوات البرية . وقه أعطى السلاح الجوى اهتماما خاصا للتدريب على المهمات القتسالية أيلة المدى \* فقد حسل الاسرائيليون ، في اعقاب حرب ١٩٧٣ ، على أكثر. الما الامريكية تطورا ومن الفانسيوم من طراز افسه ١٠ و افسه ١ وتالإضافة الى الطائرة الحسديدة المتطورة هوك اي-٢سى ، التي قد صممت عييصا بين اسلحة اخرى - لتحقيق التنسيق بن مثل مسنه المهمات ، فان قصف المفاعل العراقي بالقرب من بغداد كان صعبا ولكنه لم يكن مهمة مستحيلة بالنسبة للاسرائيليين ولقد كان المخططون المسكريون للفارة يدركون أن الشكلة ليست مشكلة عسكرية • فقد كانوا واثقين أن في أمكان الطيادين والإسرائيليين تنفيذ المهمة على أكمل وجه • غير أن المشكلة بالطبع كانت مشكلة مساسية وهي : اضاءة النور الاخضر لتسير المفاعل ٠

وكان يمكن تنفيذ المهة ضد المفاعل المراقى باستخدام أى من الطائرات المقاتلات ـ القساذفات الاسرائيلية من طراز أسط أو افسه أو كافير سهب أو افسه أو أفسه أو افسه ألتخطيط للفارة الى استخدام نظام التزويد بالوقود فى الجو بالنسبة لبمض الطائرات (مشسل الطائرات من طراز أسط أو كافير سهب ) وقد يؤدى الى الابر الذى من شسانه أن يضيف بعض التعقيدات لخطتهم ، وقد يؤدى الى اكتشاف هذا النشاط غير السادى على شاشات رادار الاردن أو السسودية أو في طريق عودة الطائرات الاسرائيلية ، هما يعرضها لخطر الاعتراض سواء

من جانب العراق أو الاردن • وهذا يقتضى غطاء جويا أطول من جانب المقائلات الاسرائيلية للطائرات والقاذفات العائلة ولذلك تقرر تجنب تزويد الطائرة المهاجمة بالوقود اذا أمكن ذلسك ومن ثم العصر الاختيسار في ثلاث طائرات محتملة مي : الفائنوم طراز افسط ، والنسر طراز افسه ١ والعمقر المقائل طراز افسال • وكان بوسم كل من هسلم الطائرات حسل كبية الهمافية من الوقود ، وإن كان ذلك يؤدى الى خلف حبولتها من القنابل خفضا كبيرا .

في أنه تقرر ، بعد مناقشة قسيرة ، اختيار الفُنْقرَ القاتل أن - ١٦ التي تتتجها شركة ( جنوال ديناميكس ) الامريكية ، والنسر ( اف \_ ١٥ ، التي تنتجها شركة ( دونالد دوجالس ) الأمريكية - وكلنسا هاتين الطائرتين من اكثر الطائرات المتالة عدة وتطوراً في العلم ، وقسد وقع الاختيار على هانير الطائرتين لاسباب مديدة . فهما مزودتان باكثر نظم الملاحة نتدما ف النرسانة الاسرائيلية . وبداهها اطول من بدى الطائرة اله يسم ) ، وخاصة عندما يحملان شعنات وقود اضافية ، بينما يعكنهما في الوقت ذاته حمل شحنات متفجرة اكثر و كما أن افعه تعب طائرة القل وتجمل شحنة متفجرة أقل بالنسية لمسافة أصغر ، تطلق عركاتها اثرا ثقيلا من الدخان الاصود مِما يجعل اكتشافها واعتراضها اكثر سهولة وهلاوة على ذلك ، يوجد لطائرة الهو ... } مقعدان أحدمها للطيار والآخر للبلاح ، وقد يقتضى استخدامها اشتراك عدد أكبر من الاشخاص في المهمة السرية . مع انه كلما كان مدد الذين يعسرنون بهذه ، المهمة أقل كلما كان ذلك أنضل . ولكن ؛ ونوق ذلك كله ؛ كانت أجهز ﴿ الملاحة الافضل ، المزودة بها طائرات افده ١ ، افدا تسبح لهما بالتحليق قريبا من الإرض وتحديد الهدف ثم مهاجمته ، والتطليق بعيدا عنه بسرعة اكبر من أي طائرة عمليات أخرى في العالم • ذلك أن توافر السرعة الكبرى ، أو القدرة على المناورة كانتا أفضل ضمان بأن في وسعهما مهاجمة الهلف بأسرع ما يمكن ثم الاختفاء بع وجود فرصة ضئيلة لاعتراضهما ــ وهما في طريقهما للوطن – من جانب الطائرات العراقية او الاردنية ولقد كانت السرعة الق تتمتع بها الطائرة اف - ١٦ وحجمها الصغير ميزتين جعلا منها والطائرة المثل لقصف المفاعل العراتي ، بينما اختيرت الطائرة أف ... ١٥ لتغطية وهملية الطائرات أف ... ١٦ المهاجمة من موق . ومن الناحية النظرية ، يمكن للطائرتين أن تتبادلا الأدوار ، بحيث يمكن لـ اف ـ ١٦ ان تتولى الحماية بينما تهليم ان ـ ول الماعل . غير أن الحجم المنفير للطائرات ألف بـ ١٦ يجعلها أقل مرضية للإصابة من جتب المعنمية المضادة للطائرات من الطائرات أن ـ 10 ذات الحرك و .

وفى ظل ظروف المفاجأة الكاملة لن يتوافر للدفاعات العراقية الخاصة المفاعل الذرى ، لن يتوافسر لها بن الناحية العملية أبة فرهسة لاعتراض الطائرات المهاجمة أف سـ ١٦ و استاطها ، وذلك انطلاقا بن الافتراض أن الاطفم العراقية المضادة للطائرات ( التي تستخدم العنصة السونيتية الصنع

المهدة للطائرات من طراز زوسيو - ٢٢ - ) والصواريخ المصادة للطائرات من طراز مسام - ٦ وسام - ٩ او الصواريخ الفرنسية كرونل ) التى تحمى المعامل معتكون بطيئة جدا في رد معلها ، وعلى حين أن الدغائق لابد أن تبسدو وكانها مستمرة الى مالا نهايه بالنسبة للطبارين الاسرائيليين المهاجمين ، كانت دهبتلن لا تساويان أى شيء بالنسبة للمدانمين ضد هجوم مفاجيء .

بل أنه أذا كان العراقيون في حالة ناهب جزئى ، فأن الطائرات ( أف م الله التي تنول تغطية الطائرات المهاجة ( أفحا ١ ) كان من الرجع أنها نعمل أجهزة الكترونية للتشويش على رادارات بطاريات صواريخ سام ٦ - وعلى قرون الاستشمار الموجودة في رأس الصواريخ نفسها ، ولفلا كان الإسرائيليون قد استولوا على نماذج من صواريخ ورادار سام ٦ خلال مرب يوم كيبور ، ويبدو أن السنوات السبع التي مرت منذ ذلك الحين كانت ينائية لمصميم اجراءات مضادة لها ، وعلاوة على ذلك ، وقبل اسبوع واحد قبل من الفارة ، دمر السلاح الجوى الاسرائيلي بطارية صواريخ ليبيه من طراز مسلم ١٩ بالقرب من بيروت ، مها اثبت أن السلاح قد طور وسائل مضادة فعالة منواريخ ( كروتال ) ، الفرنسية المنسسادة للطائرات وذات المدى المحدود ، منواريخ ( كروتال ) ، الفرنسية المنسسادة للطائرات وذات المدى المحدود ، وللك ، كان المهديد الأكثر خطورة بالنسبة للاسرائيليين هو المنفعية السوفيتية وللسنع المنادة للطائرات الاعتراضية المواقيت المناسب ،

وفيجا يتعلق بخطر الطائرات الاعتراضية المراقية ، نجد انه اذا ما كان وسع الطيارين العراقيين الرد بمجرد قصف الهدف ، غان الطائرات أف — ١٦ وال — ١٥ الاكثر سرعة يمكنها الابتعاد تبل أن تقترب منها الطائرات العراقية مر طراز ميج — ٢١ أو ميج — ١١ وحنى اذا ما تلقى السلاح الجوى العراقي تدذيرا مسبقا — وذلك في حالة اكتشاف الطائرات الاسرائيلية على شائسات الرادار وهو أمر غير محتمل بسبب تحليقها على ارتقاع منخفض — غأن الفطأء الذي نقدمه الطائرات أف — ١٥ بما لديها من مجموعة من الصواريخ الطويلة المدى مثل سبارو وسايد وندر والطراز المنقدم من المساروخ الاسرائيلي شافرير سوف لا تسمح للطائرات الاعتراضية العراقية الا بغرصة ضئيلة للفاية للالتحام مم الطائرات الاسرائيلية أف — ١٦ . وفضلا عن ذلك ، كانت الخبرة الفائقة التي يتمام بها الطيارون الاسرائيليون الذين جرى اختبارهم لهذه المهمة مسوف والصواريخ و جدو — جدو .

ومن المؤكد أن الطيارين العراقيين أقسل خبرة بالمقسارية بالطيسارين "سرائيلين ، والواقع أن تضافر المفاجآت والأجهزة المتقدمة والخبرة لا يمكن

هزيبتها ومع ذلك ، بذل المخططون الاسرائيليون اتعى سا ف وسسمهم لفسسهال تجاح الفارة كما لو كانوا بهاجبون عدوا ف حالة تأهب كلبل وف وسسعه واسكانه أن يقاتل ردا على الهجوم .

وحتى يتسنى تحتيق الماجاة الكلملة ، التى تعد المضل سبيل لضهسان انجاز مهلية نظيفة دون خسارة اى طائرة ، كان الأمر ينتضى تحتيق ظروف معينة وغاصة السرية الكلملة في تخطيط العملية واغتبار الطريق الذى ستحلق فيه الطائرات بحيث لا يكتشفها رادار اى مراتب معاد قد يحذر العراقيين .

والواقع أن السرية الكابلة بمسألة بن المسهل نسبيا تحقيقها في ظل ظروف الأبين المستددة في اسرائيل ، وذلك بسبب الألفة الحبيبة للبشتركين في المبلية تجاه بعضهم في بثل هذا البلد المسفير ،

ولتد ابلغ على الفور الطيارون الذين جرى اختيارهم بدقة للاشستراك في المهمة ( وكان عددهم حوالى } لا طياراً ؛ بالرغم من أن 11 فقط اشتركوا في المهمة ( وكان عددهم حوالى } المبابق المهمة في ايجساز ؛ بالرغم من أن المارة نفسها المغوا في البداية بطبيعة المهمة في ايجساز ؛ بالرغم من أن التريخها لم يبلغوا به الا في البوم السابق على نئفيذ العبلية ؛ ولم يسمح لهم بالاحدث عن المهمة مع اى احد عتى عائلاتهم والواقع أن هذا الاسلوب الخاص بجمل الطيارين يعرفون أن ما يتدريون من اجله يعد نبطا للبوقف المسكرى في اسرائيل ، أذ لابد من توافر الحد الاقصى من الثقة في كافة الضباط والجنود المستركين في أي عبليسة ، وغرس الإيبان بذكائهم \* وأن يسسمح لهم يقهم مهمتهم حتى يمكن أن يشاركوا بانكارهم وتفكيهم الشلالي .

وعلى الرغم من كافة الجهود التى بذلت لابقاء العبلية في طي الكتبان مع وجود دائرة صغيرة نصب من المساركين فيها ، على الرغم من فلك حسدت تسريب غير متصد و لكن من حسن الحظ أن هذا التسريب ظل في نطاق دائرة من الاشخاص الموثوق بهم ، وأن بعض الذين جرى البلاغهم بها لم تكن لديهم الا فكرة علمة عن التخطيط لعملية ، بينها كان لدى الاخرين مطومات محددة من تاريخها ، ومن هؤلاء الذين كاتوا يعرفون مسبقا بالعملية عيزرا وأيزمان من تاريخها ، ومن هؤلاء الذين كاتوا يعرفون مسبقا بالعملية عيزرا وأيزمان ورير الدفاع السسابق والذى السبح الآن مياسيا معارضا لبيجين ، وكان وأيزمان أحد الصقور السابقين الا أنه أصبح الآن حمامة وديمة وقد حاول المصول على مسائدة ضد العملية من جانب زعيم المعارضة شهبون برين رئيس الوزراء السبق الذى ناتش بدوره الغارة المخطط لها مع اسحق رابين رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الاركان الأسبق ( واحد زعماء حسزب العمل المعارض ) ومع موردخاى جور سـ رئيس الاركان الأسبق ، وأبا أيبان وزير الخارجية الأسبق وغيرهم من كبار أعضاء حزب العمل المعارض ، كما وصلت

ما المفارة الى احد الصحفيين المسربين من وابزمان ومراسل تليفزيومي المساعدين المقربين المسيبون بيريزا .

ولقد ادى تسرب أنباء الفارة الى أن يشعر مناحيم بيجين رئيس الوزراء المقربون بقلق بالغ ، ونتيجة لذلك نقرر ارجاء بوعد الهجوم مرتين الإقل احداهما ( يوم ١٠ مايو ) بعد أن أعطى لطيارى السالاح الجوى السالي الموافقة على المضى قدما في تنفيذ المملية ، وعلى الرغم من أن الممارضة ، الذين كانوا في معهمة حملة انتخابية عنيشة ، يمارضون المفارة لاسباب سياسية ودبلوماسية وعسكرية ، على الرغم من دلك يسربوا اى انباء منها خارج دائرتهم .

ونظرا لناجيل العملية بسبب تسرب انباء الفارة ، قرر بيجين الا تقولى البنة الدائمة لمجلس الوزراء أو لجنة الدغاع والشئون الخارجية مهمة تحديد تاريخ الفارة ، وانبا كلف بذلك لجنة نرعية خاصة تضم بيجين نفسه وشامير وزير الفارجية واريل شارون وزير الزراعة ( وسميت لجنة الثلاثة ) . وقسد قررت هذه اللجنة فيها بعد بالتنسيق مع رئيس الاركان الموعد النهائي للفارة وهو ٧ يونيو ١٩٨١ ، وقد ادى هذا الإجراء الى تحقيق السرية فيها يتعلق متوقيت العملية ذاتها ومع ذلك علم زعماء المعارضة بالفارة قبل موهد بدنها بهاني صاعات وكان لديهم وقت كاف للاجتماع ومناتشة الآثار المعتملة للفارة على العملة الانتخابية القادمة وذلك قبل ان تحدث الفارة .

ويمكن أن نقدر أن ما بين ٨٠ الى ١٠٠ شـــخص على الاقل كانوا يعرفون مقدما باعتزام اسرائيل تدمير المفامل النووى العراقي في وقت ما ، وإن عددا أصغر كانت لديهم معلومات مقدما عن اليوم المحدد للفارة .

وهكذا ، ونيما يتعلق بضرورة السرية لتحقيق المفاجساة ، يتضح أنه بالرغم من النظام الداخلي للأسرار لم تصل أية معلومات الى أيد معادية ،

غير أن تحقيق المفاجأة الكاملة اعتمد كذلك على التخطيط الدقيق للعملية ذاتها • فقـد كان على الطائرة أن تقترب من الهــدفبدون أن تكتشف على الإطلاق •

### وا \_ مطيعة بابل : طريق الاتنزاب

كان تخطيط طريق الانتراب الى الهدف ينطوى على اهية كارى خلك ان الشرق الأوسط بعد في حالة حرب مستبرة ، ومن ثم بجده في حاله الله تسبيا من التاهب ونتيجة لذلك ، تكتظ المنطقة بمحطات الرادار المداخد نمن تغطى كل الانجامات المحتلة تقريبا ،

وفي غضون المراحل الأولى للعرب بين العراق وايران ، كان العراقيون يغضلون حياية مطاراتهم باستخدام نظم سوفيتية ( كامت تستخدم ادق نيشام الشيبالية ) من شاتها اعترافي طائرة العدو وهي تقترب من اهدانها بقسدر الامكان والقرب من الحدود . غيرائه نيها بعد ، ومع النجاح اجبات الطائرات الايرانية التي كانت تحلق على ارتضاع منفض والتي نشسل العراقيون و اعتراضها ، غير العراقيون دغاماتهم المشادة للطائرات ، ورقزوا على النيران المضادة للطائرات ، ورقزوا على النيران المخبادة للطائرات الإرائية بالقرب من منشاتهم المكبرى . وقد أدى تغيير هذا « النكيك » الى نعزيز ضخم للدفاعات الجوية هول المناط الذووى العراقي ، وقد جعل النظام السونيتي الخاص بالدفاعات الجوية المتدية ، من السهل التعرف على الصديق أو العدو .

وعلى الرغم من حقيقة أن العرافيين قد المستركوا فيما لا يقل من تلات حروب ضد اسرائيل . كان الاسرائيليون لايمرمون سوى قدر ضغيل نسبيب ممهم ( فيما ينطق بادائهم في ميدان القتالي ، والقيباد، والمجادرة وهم خلك ) ولقد السارت المسعوبات التي واجهها العراقيون في حربهم ضد أيران الى أن الخابرات الاسرائيلية ربما ضخيت ، فيما بدا ؟ في تقدير القدرات السرائية .

ومع ذلك ، نجد أن قدرا كبيرا من الامتمام قد بدر في تخطيط وتعدم القراب الطائرات الاسرائيلية من هدفها ، ومن المرجع أن هذا الامر مد تحقق باستخدام خمسة سبل متداخلة ومتبادلة ، أولها كان اختبار طريق الطيران بين رادارات العدو حتى لا يتسنى اكتشاف الطائرات ، وبائيها كان يتبئل في تحليق الطائرات على ارتفاع منخفض بفدر الامكان ودلك حتى لايمك للراءار رصد الطائرات في حالة محميقها في منطقة يوجد فيها رادار وبالملها كان الالتزام الدقيق بعدم ارسال أية أنسارات لاسلكية ، ورابعها والمحتبى على دادلوات العدر باستخدام أساليب خداعية والتشويش عليه ، وخاصها في حالة تنهاف الطائرات في منتصف الرحلة ، كان على الطيارين الديلولة دون الدعرف عليهم عن الريق استخدام الخذي الديسة مناون الديدن أل سعوديون في مهمة تدريبية ، وبعدم استخدام علامات واضحة ملتعرف عليه، وباستخدام الاساليب السلبيه للنبوب .

١ ــ من المؤكد أن فريق تخطيط الغارة بالسلاح البعوى الاسرائين
 لم يكن ليختار الطريق المباشر للوصول إلى بغداد • ذلك أن العريق الاصر

المين الميزيون والاردنيون هرا الطريق مراقبة شديدة أو حسالا المين المين

ويحن نعرف الان أن الطائرات الاسرائيلية أقلمت وهي في طريقها الى بنداد من قاعدة ( أتزيون ) الضخبة بالغرب من أيلات ( وهي واحدة من أكبر وأحدث المطارات المسكرية في العالم ) وتقع هذه القاعدة على بعد ١٥ ميلا ( على الاكثر ) من الحدود الاردنية ولذلك تخصع لمراقبة رادادية مستعرة درسا مراقبة بضرية كذلك ، ومن ثم أذا لم يجر تفطية القبلاع الطائرات منها باستخدام أجهزة الكترونية لتعتيم الرادارات الاردنية ، فأن عليها أن تخلق على ارتفاع منخفض للغايه لتجنب اكتشافها .

ح و كان الاسلوب الناني والمكمل للاسلوب الاول لتجنب كمشاف الطائرات هو ان تحلق على ارتفاع منخفض جدا . وفي كافة الاحسالات حلق الاسرائيليون طوال مسافة كبيرة من طريقهم الى بفداد على ارتفاع يتراوح من .
 ٣٠ الى ٦٠ قدما فوق معطع الارض ، وان اقصى ارتفاع لم يتجاوز لحل .
 قدم ، وذلك في ضوء طبيعة الاراضي التي تحلق الطائرات فوقها .

والواقع ، أن الملاحة والطيران ذاته شكلا ضبطا شديدا المفاية وأعباء عمل شاقة على الطيارين ، وكاننا تطلبان منهم مهارة فائقة وأعصابا باردة وقوة تحمل ذلك أنه في ظل ظروف الطيران العادية ، كان تحليق اطائرات بمثل عذا الانخاض ينطوى على خطورة بالغة ، ويخ ذلك ، كان السيارون الاسرائيليون قد تدربوا على الطيران المنخفض للغاية ، منذ أن بات مروفا هم أن ذلك أفضل سبل دفاعهم ضد الطائرات الافتراضئية وتؤلال المدفية المفادة للطائرات ومن المرجع أن الاربعة والعشرين طيارات أو تحو ذلك ـ الذير

تغربوا عل عبلية بابل لد حسنوا تكتيك الطيران على ارتفاع منخفض ، وخبرة الملاحة الجوية على ارتفاع منخفض في ضوء الصعوبة الخاصة بالملاحة نون الصحراء .

والواقع أن الطيران على ادتفاع منخفض لا ينغلق مسموبات حاصه بالملاحة وانسا يقلل إلى حد كبير مدى الطائرة · أذ ينطوى على احتكاك اكبر ، وذلك بسبب احتراق الوقود بعدل أكبر · وحتى يبكن التفلب على مساله خفض المدى هذه ، يتمين زيادة كبية الوقود المتاح للطائرات المهاجمة · ويستر أن يتم ذلك بأسلوبين :

اولهما ، بتزوید الطائرات بالوقود عقب اقلاعها ، أو ومل می الطریق الی الهستنی • وکلامها أمر سهل وان کان یزید من فرص اکتشانی الطائرات •

والنيهما ، تزويد الطائرات بتنكات وقود اضافية ويؤدى حسنا ال مضاعفة بدى الطسائرات ، ولكنه سيقلل ثلقائيسا من شحنات الذخيرة الني تحملها كل طائرة • ومنا يقتضى الابر بضاعفة عدد الطائرات اللازمة لقصب الهدف وتدميره •

وقد استبعد تهاما تزويد الطــائرات بالوقود وهي في طريق المــودة لسبيين :

اولهما ، انه اذا ما نشأت صعوبات النساء تزوید الطائرة بالوتود
 وهی فی طریق المودة فانها لن تعود الی الوطن •

وكانيهما ، اذا افترضنا أن العدو اعترض باحسدى طائراته طائرة مهاجمة ، فأن اعادة تزويدها بالوقود في ظل المركة سيكون مستحيلا وعلاوة على ذلك تعتبر الطائرات التي تعمل الوقود ضخة وبطيئة ، ومن ثم تكون عرضة للاصابة من جانب طائرات العدو الاعتراضية .

ولذلك ، قرر الاسرائيليون حتى بيسطوا العهلية بقدر الامكان ، استبعاد اجراءات اعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو خلال اى مرحلة من مراحل الغارة وزادوا من مدى الطائرات المهاجمة باضائة « تنكات » وقود انسانية لها ، وكان هذا يعنى بالطبع زيادة عدد الطائرات المستركة في الغارة .

٣ ــ وبالاضافة الى ابداء اهتمام دقيق بمسالة الانتراب بن الهدف ، جرى ترويد الطائرات ذاتها ( وخاصة طائرات اف ــ ١٥ ومن المرجع طائرة تجسس خاصة كذلك ) باجهزة الكترونية للتشويش على رادار العدو وخديمته ، ولم يعرف شيء من هذه الاجهزة ، ولكن يمكن افتراض أن الكثير منها قد صنع في اسرائيل ، وبالاضائة الى هذه الاجهزة التى تصنعها اسرائيل ، يوجد لديها

الركبة مختلفة مضادة للنشاط الالكتروني • وفي ضوء النتائج كانت التي استخدمت فعالة للناية ، ولم تكنشف الطائرات وهي في طريقها الأحد . وكما نعرف الآن كانت الفارة مفاجاة كاملة ، لا بالنسبة للعراقيين المسعوديين كذلك .

الله ان وجود طائرات الاندار المبكر الامريكية من طراز اواكس في المجال المسعودى في اعقاب الثورة الايرانية واندلاع الحرب بين العراق وايران المسعودي في اعقاب الثورة الايرانية واندلاع الحرب بين العراق وايران المسعودي المسرائيليون قد شوشوا المسرائيلية حافقت في شكل تكوين متعاصك ، أي قريبة جدا من بعضها المساسات رادار الاواكس ترصدها على انها طائرة واحدة ضخة مثل الموينج ۷۶۷ ) أو استخدوا أي نكولوجيا اخرى لنقديم صور زائفة سالم المهابونية لتدمير قدرة الراداد على أن يستقبل أية اشارة كاملة وأيا المسائلية من الهدف أو عودتها بعد تدميره ، ولعل التفسير البسيط يتعثل الن طائرات الاواكس كانت تحلق بعيسدا في المنطقة الجنوبية الشرقية ، ولعل التفسير البسيط يتعثل من طائرات الاواكس كانت تحلق بعيسدا في المنطقة الجنوبية الشرقية ، من الخليج الفارسي أو شطرب المسائلية .

وبالاضسافة الى ذلك ، كان الاسرائيليون \_ الذين يصلون دائا وهم يفترضون أن الاقعار الصناعية الامريكية والسوفيتية تراقبهم \_ يتخفون دائما اجراءات احثياطية لتجنب مثل هذه المراقبة ، وهذا يعنى أن أهم أوجه النشاط والاستعدادات الخاصة تحدث أما في أماكن سرية أو في ملاجيء الطائرات المفلقة وذلك ، كانت كافة أوجه النشاط التي ترصدها الاتمار الصناعية أما أن تكون غير ذات أهمية أو تشير إلى العمليات التي يجرى التخطيط لها أو تستخدم للخداع ، والواقع أن المخاررات الامريكية قد وجه اليها اللوم ، بلا مبرد ، للشلها في معرفة الفارة أو التكون بوقوعها ، وأيا كان الأمر ، غان هذا كان أمرا المستحيلا ، أذ أن الامريكين يولون أهنهاما كبيرا لإجهزة المخابرات التكنولوجية مثل الاتمار الصناعية ، والتي تنطوى على قصور واضح ذلك أن الحصول على مطومات عن مثل هذه العمليسة لا يتم الا عن طريق المخابرات البشرية ، أي مطومات عن مثل هذه العمليسة لا يتم الا عن طريق المخابرات البشرية ، أي

 الاسرائيليين استخدوا فبنبات ونداءات السلاح الجوى الملكى الاردنى و الطيارين الاسرائيليين تظاهروا باتهم طيارون اردنيون في مهمة تدريبيد ( وقد نشرت هذا التقرير مجلة أفيش ويك الامريكية في ١٥ يونيو ١٩٨١) اذله الله سياسي تكنولوجي فير اله من المشكوك فيه الى حد كبير وموع من مدا الحادث و ذلك ان مثل هذه الشائمات تتردد دانما في انعاب عمليا هذه ، وهي تعتبر عادة مجرد اختلاق تتفتق عنه أذهان الصحفيين المعبد والواقع ، أن الطيارين الاسرائيليين الذين تدربوا تدريبا جيدا على العلمة تد ابقوا ، نيما بدا ، راديو الطائرة صاحتا نهاما سواء في طريق موجهم الهدن أو عند مودمهم بعد تصفه ، وبيدو ذلك في النصريح الذي المي به احد الطارين بعد الفارة وقال نبيه أنه كلن قلقا جداً وهو في طريق المودة لانه لم يش يعرم ماذا حدث للطيارين الإغرين ، وهذا يعني شيئين ؟ اولهما : أن الطيارين ابورا واليهما : أنهم لم يبقوا على اتصال بصرى ببعضهم في طريق عودتهم الى الوطن دين تزداد صعوبة بحاولة اعتراضهم ، عند طار كل منهم في طريق المودد عبر دين تزداد صعوبة بحاولة اعتراضهم ، عند طار كل منهم في طريق المودد عبر دين تزداد صعوبة بحاولة اعتراضهم ، عند طار كل منهم في طريق المودد عبر دين تزداد صعوبة بحاولة اعتراضهم ، عند طار كل منهم في طريق المودد عبر الاراضي الاردئية ( التي تعد اقصر طريق ممكن ) من خلال طرق مختلفة .

وهكذا ، بنل المخططون الاسرائيليون اتمى ما في وسعهم لبحثيق المعاجاة الكاملة بالنسبة للاقتراب من منطقة الهدف ، وذلك حتى يتسنى تجنب التعرض لأية نيران مضادة للطائرات أو تدخل الطائرات الاعتراضية العراقية حسال الطريق الى الهدف .

ولقد ساعدتهم عوامل أخرى وجهت الانتباه بميدا عن احتمال شن مثل هذا المجوم أولها : الحرب المراتية الايرانية ؛ التي وجهت معظم الجهود العسكرية الخاصـة بالمخابرات المراتية الى الشرق في انجاه أيران لا الى الفرب في انجاه أمرائيل كما يحتمل أن المراتيين كاتوا يفترضون أن أى هجوم سيحدث على نطاق صفير ( تقوم به طائرتان أو ) طائرات مهاجمة ) .

والواقع أنه لما كان السلاح الجوى الاسرائيل ، خسلال الحروب الثلاث الاخيرة مع العراق ، لم يهاجم أية اهداف عراقية بالقرب من بغداد ، فمن المرجع أن المراقيين لم يتوقعوا احتمال حدوث مثل علما الهجوم ، وفي هذا السياق ، يتمين أن تتذكر أن العراق قد شاركت على نحو غطل واعلنت الحرب ضد اسرائيل عام ١٩٤٨ و ١٩٧٧ . ولم نوقع قط اتفلقية هنة أو وقف اطلاق النار مع اسرائيل ولذلك يعد البلدان من الناحية الفنية في حالة حرب اطلاق النار مع اسرائيل ولذلك يعد البلدان من الناحية الفنية في حالة حرب دائمة مع بعضهما . ومن ثم لا يمكن اعتبار الهجوم الاسرائيلي على العراق عملا غير شرعى تبعا للقسانون الدولى . نفي عام ١٩٦٧ هجبت الطائرات العراقية من طراز تي يو — ١٦ السوفيتية الصنع مدينة ناتانيا الإسرائيلية العراقية على شاطىء البحر المتوسط . ولقد تم اسقاط واحدة من الطائرتين انفسهم فلم العراقيين وهما في طريق ءودتهما الى الوطن ، أما الاسرائيليون انفسهم فلم

بهاجعوا ایة اهداف فی العراق من قبل ، باستثناء الهجوم علی المطار الجـوی بهاجعوا هـ ۳ الواقع فی منتصف الطریق بین اسرائیل وبفـداد وفی ذلك المعالى المطار هـ ۳ یعتبر اكثر مدی بهكـن للطائرات الاسرائیلة أن تبلفـه .

وربها كان السبب الرئيسي الآخر الذي جنب انتباه العراق بعيدا من اسرائيل غارة جرية على مفاعلها النووي ربها كان هسدا السبب هو لزية الصواريخ القائمة بين اسرائيل وسوريا والنيكانت تقسير، غيها يبدو ، الى اسرائيل كانت مشغولة تعاما بالوضع على حدودها الشمالية لا بالوضع على حدودها الشرائية مع العسراق ولقد زعم بيجين سالذي وجهت اليسه المحداث هادة فسلال الحملة الانتخابية الاسرائيلية بسسبب ادارته المسيئة المحداث عادة فسلال الحملة الانتخابية الاسرائيلية بسسبب ادارته المسيئة المعاليخ المحداث من المجرم على المعاليخ ومن الرجع أن بيجين قد حاول أن يستفيد من الفسارة عن المحدادين بين اسرائيل وسوريا بالاشارة الى أن هسلم الازمة لم تكن سوى عرض جانبي أو تانوي وليست ما يشسغل بال اسرائيل اساسا ، وعل تحو مرض جانبي أو ثانوي وليست ما يشسغل بال اسرائيل اساسا ، وعل تحو الناع الى شخص ،

ومن المحتمل كذلك أن المسراتيين كانوا يدركون أنه من غير المرجع أن يهاجم الاسرائيليون المفاعل وتت احتسدام معسركتهم الانتخابية ، وأنهم أن يهاجموا المفاعل الا بعد أن يكتمل العمل في بنائه ويبدأ تشخيله ،

وايا كان الابر ، فإن تضافر الاعداد التفصيلي للهجسوم واقتران ذلك بخوضاء من شافها تحويل الانتباه عنه قد وفرت الظروف المثالية لشن هجوم بفلجيء ناجح على المناعل ،

. 4

### ١٦ \_ عملية بقبل : الهنيار الاسلحة

لقد جرى التخطيط على أن قطق الطائرات الاسرائيلية وهى في طريتها أي الهسطة على التخطيط على أن قطير في الهسائدات الطائرات المهاجمة تطير في مجبوعتين : المجبوعة الأولى وهي الطائرات القسائلة وتتضسمن ٨ طائرات لف سـ ١٦ الصقر المقاتل ذات المقعد الواحد والمحرك الواحد .

اما المجموعة الثانية فكانت تتضمن ٨ طَائرات مِن طراد النسر افده، وتعمل لتفطية الثانفات أند - ١٦٠٠

وما أن تقترب الطائرات من الهدف ( الذي يقع على بعد ٥٠ ميلا من بضداد ) حتى تحلق طائرات ألف — 10 صلى ارتساع أكثر لتفطى اقتراب الطائرات ألف — 10 مرودة كذلك باجهسرة الطائرات ألف — 10 مزودة كذلك باجهسرة الكترونية مضادة أو أجهسرة تشويش — وذلك ألصل عمالية الرادار واجهزة توجيه بطاريات صواريخ سام — 7 المضادة للطائرات ورادار المدفعية المضادة تغطى المصواريخ جو — أرض المضادة للائسماع مثل مسواريخ 9 شرايك تغطى السي يمكن أسستخدامها لشن عمالية الدفاعات المصطة بالمساعل والمضادة التي يمكن أموريخ جو ورن المرجح أنها مجموعة تقالم من الصاروخ كبيرا من صواريخ جو ورن المرجح أنها مجموعة تقالم من الصاروخ الأصرائيل المعنع و شافرير ء وكذلك صواريخ سايدوندر الأمريمكي الصنع والصواريخ الطريخ المداد

ومسلى الطائرات ان سـ ١٦ ان تستبر لفترة في التطبق على أرهساع منخفض ثم ترتفع تدريجيا من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ تدم في اتجاه الهسدف ذاتها وعندنذ وهي فوق الهسدف تبايا ؛ تنقض مرة اخسرى الى مسستوى منخفض لضمان تحقيق اصابات مباشرة للهدف .

وكان الانتراب يتضى بان تقترب الطائرات اناً 17 أولا من مصركة المسدف وهى تحلق على ارتفاع منخفض ثم اكثر التخفاضا ، بينسا نتولى طائرات انه 10 تفطيتها . وهكذا ، غان طائرات انه 10 الاسرع مستظهر في نفس الوقت الذي تظهر فيه طائرات انه 17 نوق منطقة الهدف وعلى ارتفاعات مختلفة . وفي امتساب المجسوم مباشرة مستتجه طائرات انه 17 الى اعلى لتلتقي مع طائرات انه 10 التي تحلق إلى اعلى .

 في طريق المودة على عكس الطيران في طريق الانتراب بن الهدف ... حسلى المعلى برتفع وسيكون الطريق في العسودة بتسدر الامكان حتى يبكن تومير الوفود ، ولقد كانت عملية الطيرانكلها سنستغرق حوالي } ساعات ، بنها ساعان ونصف ساعة في الطريق الى الهدف ، ودنيتنان نوق الهدف ، ثم حوالي ساعة ونصف الساعة في طريق عودة الطائرات الى تواعدها .

ولقد اعدت ترتيبات انقاذ تفصيلية وان كان لم يكشف عنها ف حالة السطرار احد الطيارين الى الهبوط بمظلته ، ولم تكشف اية معلومات بشان معلية الانقصاد العادري، هسده ، بيد انه من المؤكد انها كانت تفصيلبة ودفيقة ، ومن المرجح انها كانت تنطوى على طائرة نقل مثل ( هرتل طراز مي س ١٩٠٠ ) التي يمكنها أن تهبط في ممر قصير وبدائي وأن نقلع من معرات قصيرة جدا بالاستعانة باطلاق صواريخ ، وتوجد اساليب غنية يمكن بها لها ثرات هراز سي ١٣٠٠ أن تنقذ طيارا تأنها وهو على الارض دون أن تهبط و

ونتضمن ترتيبات الانقاذ الأخرى طائرات الهليوكوبتر التى يمكنها ان تتلع من الطائرة سى - ١٢٠ بعد هبوطها وان تنتدم الى اراض اكثر صعوبة لا يمكن للطائرة سى - ١٢٠ ان تهبط فوقها . وفي ضوء كافة الاحتسالات ؟ كان عدد قليل من سى - ١٣٠ يحلق في الجو ( او على الاتل في حالة تأهب خاص ) طوال الوقت ، مع ترجيح وجود طائرات مقاتلة لتفطيتها والواقع ان احتمالات هبوط احد الطيارين بمنطقة فوق العراق ، لم يكن ليجمل اى طيار اسرائيلى سعيدا . ذلك انه ما التت السلطات العراقية القبض على اى طيار أمة له نتوافر له اى فرصة لان يعود قط الى الوطن .

واخيرا ، وفي حالة نجاح الفارة ، وعودة كافة الطائرات الاسرائيلية ، سيكون من الضروري وضع سلاح الطيران الاسرائيلي في حالة تأهب لمسدة أيام قلائل في ضوء احتمال أن يسرع العراتيون ويخططوا لفارة انتقامية .

ولقد كان اختيار الاسلحة أو القنابل التي ستلقى على الهدف مسالة حاسمة • فقد كانت الطائرات المهاجمة تقدم على مخساطرة بالفة جدا وهي تقرب من الهدف ، وهي اذا ما فشلت في تعبير المفاعل خلال المرور السريع فوقه مرة أو مرتب على الاكثر ، فانه لن تتوافر لها فرصة تأنية • وسبب ذلك واصح ، ففي أعقاب الهجوم الاول الواسع النطاق غير الناجع سيعزز العسراق، بالتأكيد من دفاعاتهم المضادة للطائرات وخاصة حال تعطيل واداراتهم •

وعندلد سوف تتضال فرصة شن هجوم على المفاعل عز طريق تحقيق

المفاجأة الكابلة ، وإن أية يعاولة لخرى لمهاجعة الهدف من الجو سوف تنظري على تكلفة باحظة جدا ، ولذلك ، كان على الطائرات المهاجعة أن تحمل المزيد من الاسملحة لفسمان تعمير الهدف ، حتى في حالة أذا لم تسميطع بعض الطائرات القاذفة نعل ذلك ،

وفي ضوء مثال فتسسل بعقة الاتفاذ الامريكية في ابريل ١٩٨٠ في المسسحراء الايرانية ( كنتيجة اساسسا العام وجود ما يكفى من طائرات الهليكوبتر ضمن البعنة ، في حالة الما علجي تعمير بعضها خلال المس قرر الاسرائيليون لفسان تجاع المارة تسليم القوة المجاجة بالمزيد من الاسلمة الاضافية ، ومكذا ، فان كانت لا الحنان من التنابل ( أي ما يساوى تقربا ما الف رطل من مادتي تي ، لل ، في ، شسسه يعة الانفجار ) تكفي لندمر الهنف ، فان الطائرات المهاجنة صفحيل ما لا يقل عن ١٥ طنا ( أو ٣٢ النوطل ) ،

ويوجد لدى السلاح البوى الإسرائيل في ترممانته بعض أحدث الذخيرة والاسلحة المتطورة الامريكية الاسرائيلية الصنع ونات التوجيه الدبير

ويمكن الآى من هذه الاسلحة أن يعدت تلبيرا خليرا في المفاعل العرائي وخاصة نظم أسلحة جي . بي يو ١٥ وسلاح والين . وقد قرر فريق التخطيط للفارة بالسلاح الجوى الاسرائيل ، إلا يغتار إلا من نظم هذه الاسلحة ، رغبة منه جمل شيء متملق بالفارة بسيطا بقدر الامكان ، والواقع الله عل حين متعتبر السنخيرة والاسسلحة ذات التوجيب العتيق في ظل توالمسر ظروف ملسلية أكثر الاسلحة دقة في التشغيل ، على هين ذلك يتطلب ظروفا خاصة الا يمكن توافرها في ظل ظروف ميدان القتال ، فهي تقضى بمثلا تشغيلها من أقل ادتفاع بمكن ، وان يكون بالطائرة شخصان احدهما لتشغيل أجهزة التوجيه والاخر لقيادة الطائرة ، وتوافر طروف مناخية هميئة واسستحقيق الطيران لمدة ٢٠ ثانية أو يزيد . وإخيرا فان الإسلحة ذات التوجيه الدقيق تتكون من المديد بن الاجزاء الالاكترونية ما يؤدى عطل احداها الى تضاؤل المكانية القصف الدقيق ، وعلارة على ذلك يمكن لهذه الاسلحة ان تتمرض دائيا للتدخل والشروش .

ولما كان من الصحب تلبية كافة هذه المتطلبات بالنسبة لهجوم مفاجيء على ارتفاع منخفض على هدف تحوطه دفاعات كنيفة الحتار مخططو المعلمة القنابل التقليدية وكانت القنبلة التي وقع الاختيار عليها هي القنبلة الامريكية المسنع طراز ام كي ٨٤ زنة ٢٠٠٠ (طل ( ٩٠٧ كيلو جرام ) وهي قنبلة تقليدية شديدة الانفجار ( أو قنبلة اسرائيلية بمائلة لها ) وقد اختيرت هذه القنبلة في عمليات عديدة ولم تفسل اطلاقا ، وهي تحمل تسمئة شديدة الانفجار بحيث تسبب دمارا خطيرا لبعض الامداف الصمبة ، وختي يمكن أن تحقق الاثر المنشود ، أي تدمير الهدف ، لا بد من أن تصيبه اصابة مباشرة في منتصفه ، وأن تأثيرها سيكون غير ذي بال ، ويصدق هذا بالنسبة لكل

ولقه التساد ٩ بينيت راميراج ٥ فى كتابه ( تدمير منشسات الطاقة الحرب - الفصل الثانى ) الى تدرة الاسلحة التقليدية على تدمير الوي .

ويعطوى هذا النوع من القنابل على ميزة تنمثل في اله في الامكان المناف المناف المناف من التفاع منخفض جدا ، ولذلك كان على الطائرات المرائبات الماجعة أن تتاكد تماما من أنها مستصيب الهدف اصابة مباشرة وقد محقق هذا بفضل برنامج الندوب المكنف ، وبتوجيه أجهزة الملاحة بدقة صوب الهدف ، وبالتحليق من ارتفاع منخفض الى ارتفاع يزيد على ٢٠٠٠ قدم وأخير الانقضاض واطلاق القنابل فوق منتصف الهدف من ارتفاع يتراوح في الهاب الفارة ، كشفت الصور الفوتوغرافية التي التقطتها أقمار التجسس وأمان الفارة ، كشفت الصور الفوتوغرافية التي التقطتها أقمار التجسس الامريكية أن القنابل قد أصابت المفاعل اصابات دقيقة حتى أن ضباط المخابرات الامريكية كانوا مقتنعين بأن الامرائيلين استخدموا في قصفهم الاسلحة ذات التوجيه الدقيق ، فيما يبدو من الطيارين الامرائيلين قد اعتادرا قصف أعدافهم بمثل هذه الدئة من ارتفاع اكثر انخفاضا مما يرى الطيارون الامريكيون انه ارتفاع آمن ، ويمكن للطائرة اف ـ ١٦٠ ، في حالة خفض كبية وقودها ، أن تحصل

ويمكن للطائرة اف \_ ١٦ ، في حالة خفض كية وقودها ، أن تحمل حوالي ١٥٠٠٠ رطل ( أو ١٨٩٥ كيلو جرايا ) وذلك بالنسبة لهدف قصير المدي الما في حالة عدم خفض وقودها ، فانها تحمل ١٢٠٠٠ رطل ( أو ١٤٤٣ كيلو حراما ) بالنسبة لهدف طويل المدى

ولقد اضطر المخططون للمبلية الى اضافة كبية كبيرة من الوقود الاحتياطي للطائرة المهاجمة نظرا للمدى الطويل جدا للمبلية ، وكان هذا يعنى أن على كان قائلة أن تحمل ضحنة وقود أنقل من شحنتها من القنابل ، ولذلك خيلت كل طائرة من طائرات أن ـ ١٦ تنبلين نقط مست طائرات أف ـ ١٦ ولذلك وتبلغ زنة الواحدة منها ٢٠٠٠ وطل ، ومستخدا حسلت طائرات أف ـ ١٦ الشائية ١٦ قنبلة ، يبلغ وزنها الإجمال ٣٧ القارطل من المواد الفسديدة تمهويها بعيدا نحو الهدف سوف ياسر المفاعل العراقي تنهيرا كاملا ، غير انه تحقيق مزيد من الطسمان المدمو المفاعل العراقي تنهيرا كاملا ، غير انها على الاعراء احتياطي ، قرروا مضاعة عدد الطائرات والقنابل ، على الاقل

### ١٧ \_ عملية بابل : العدد التنازل

بدأ حوالى ٢٤ طيارا برئامج تدريبهم المكثف فى وقت ما ، فى شهر الكثوير ١٩٨٠ • ولقد جرت كل تدريب اتهم فى طروف معائلة للارامي المسعراوية . وقد تدربوا تدريبا هسالنا على التحديد الدنيق للملاحة الجوية والطيران على ارتفاع منخفض جسسدا ( وهو أمر صعب للفسساية فوق الارامي المسعراوية المبسسطة على نهط واحد ) فى تشكيلات متقاربة من بعضها تتكون من ٨ الى ١٠ من طائرات اف ـ ١٦ واف ـ ١٥

وقد تعلموا كيف يهربون بسرعة في حالة وجود تهسديد من جانب الطائرات المقاتلة للمدو ، وحسنوا من أساليب الاتصالات البصرية والنسيق الوثيق بين الطيار الذي ميحسسم يدوره الاتصالات بين قائدى طيارات أف ـ ١٦ واف ـ ١٥ ٠ وتدربوا على فك التشكيلات والطيران على شكل طائرتين احدامها اف ـ ١٦ والاخرى اف ـ ١٥ للمودة الى قاعدتهم ٠

وكان عمل تشكيلات الطائرات أن تتملم كيف تعتبه على ملاحة قائد أو قائدين ، بينيا يركزون هم في الطيران ومراقبة شاشات واداواتهم عن كتب لاهتبال ظهور طائرة معادية ، وعلى الآخرين أن يشغلوا ما لديهم من أجهزة تشويش الكترونية ،

وكان عليهم ان يتدربوا على الاقتراب من الهدف مرات ومرات حتى يصبح فى مقدورهم ان يفعلوا ذلك وهم مضفوا المينين و وكان على كل طائرة من طائرات اف ـ ١٦ ان تهاجم الهدف فى وقت لا يزيد عن وقيلان أو أو لربع دقائق بالنسبة للطائرات كلها و وكان على كل طائرة ان تحوم حوله الهدف لفترة تتراوح بين ١٥ الى ٢٠ ثانية ثم تليها الطائرة الاخرى وهكذا كان كل منها يعرف حكاته وتوقيته المحدد بالنسبة للهجوم وكان على كل طياد أن يركز على الهدف و وأن يتجاهل أى نيران مصادة للطائرات وأن يسقط القنابل مباشرة على منتصف الهدف أو فى المناطق التى لم يصبها الطيادون الذين سبقوه و

وقد اعتبرت التدريبات مهمة للغاية حتى أن رفائيل ايتان رئيس الاركان الاسرائيل قد اشترك بنفسه في احدى التدريبات حتى يحصل على فكرشباشرة عن فعالية الغارة والمشاكل التي تنظوي عليها ٠٠

وعندما حان الوقت المنامب ، اعطيت الاوامر لتنفيذ العملية ، وذلك بعد ارجاء موعد الهجوم مرتين أو ثلاث مرات ، وكان الطيارون يعزفون ويعون التعريبات بحدافيرما ، وكان الشيء الوحيسيد الذي لم يعزفوه هو سايوم، العجوم سالات الهجوم سالات المحادة قبل الهجوم سالات المحادة عبل الهجوم سالات المحادة عبل الهجوم سالات المحادة المحادة عبل الهجوم سالات المحادة المحادة

وقعه وسبه الرجل الذي خطط للفارة ، التدريب المكتف ، ببرونة الكلام من الميارين والمتانلات كانت تعمل نبعا بخطة الديمية ، نبايا مثل الموسيتيين الذين يعزفون في اوركسترا ،

وقد رای قائد الاورکسترا ان عملهم اصبح منسقا . وان الامر لا بحتاج وقد رای قائد الحری . وفی هذه الحالة لا بقنضی الامر وجود مشاهدین .

### ١٨ ـ مملة بابل : مقيقتان فوق اويزراك

كان يوم الاحسد ٧ يونيو ، يوما جبيلا مشرقا ، وكانت مدينسة ايلات المستغيرة ، المركز السياسي الاسرائيلي على شباطيء البحسر الاحمر ، تكفظ بآلات من السائحين السكنتائيين والالمائيليين الذبن جاءوا البيسا للاستبتاع بشواطيء البحر الاحمر الرمليسة ، وذلك تبل ان تصود عدم الشواطيء الى مصر كبزء من معاهدة السلام بين الدولتين ، وكان يوم الاحد ذاك يقع بين يوم الاجازة الاسبوعية البهودية وبين عيسد شانوت ، الذي يعدد في التاريخ البهودي الطويل في اسرائيل منذ الذي عام مضت يحدد بداية حصاد محاصيل الشناء ،

ولم يدرك اى من هؤلاء السائمين النشاط الخاص الذى كان يجرى و القاهدة الجوية اتزيون ، التى تقع على بعد حوالى ٢٠ كيلو مترا من ايلات . فطوال ٢٠ سامة كانت واحدة من احسن واحدث القواعد الجوية في العالم و حالة نشاط غير عادى . والواقع ان ( الروتين ) المتساد في اسرائيل يتضى بيئن يحصل معظم جنود الجيش النظاميين على اجازة آخر الاسبوع . ولذلك يتوقف التدريب المعتساد في يوم المسبعت ، وتكون الطائرات على اسسمداد للطيران نقط في مهمات نعائية بقضى أعنن حالة الناهب بينها ندة مصيرة . ومع ذلك الغيت اجازة آخر الاسبوع الخاصة هذه ، والغيت كانة الاجازات حتى بالنسبة للقيام برحلة الى ايلات .

وكان هذا احد الاجراءات التى انخذها فرع خسعة امن الميدان التابعة للجيش ، وذلك حتى تقضى على اية فرصة لتسرب السر الكبير ، وقد قطعت لنفس السبب كافة الاتصالات التليفونية ، باستثناء بعض الكالمات الخاصة لمقسر قيادة القاعدة ، وعلى الرغم من أن الطيارين الذين وقع الاختيار عليهم للتيام بالمهة ويعض كبار الضباط الآخرين كاتوا يعرفون عن الفارة ، هلي الرغم من ذلك كان المسئولون عن علية الابن الخاصة بالفارة يبثل في ذهنهم حادث وقع بنذ خبس سنوات ، خلال الاعداد للفارة على عنتيى ، وذلك عندا المتشف بعد ساعات قلائل من اقلاع الطائرات ان جنديا بالقاعدة قسد اتصل تليفونيا بصديقته حيث اخبرها انه لن يستطيع التوجه الى المنزل كيا وعدها لاننا و نعد شيئا ما خاصا لعيدى ابين » .

وكانت القاعدة لابزال منلقة حتى ساعة مناخسرة من الصباح عنسدما هبطت طائرة هليوكوبتر بالقرب من مقار قيادتها . وخرج منها رفائيل ايتان رئيس الأركان الاسرائيلي بصحبة الجنرالان دينيد اينري قائد السلاح الجوى الاسرائيلي ، ويوهوشوا ساجيف رئيس المخابرات المسكرية ، وبعض كبسار الضباط الأخرين الذين اشتركوا في تخطيط العملية منذ بدايتها ، واتجهوا جميعا للى داخل مقسر القساعدة .

وفى داخل غرفة العمليات الكبيرة الكيفة الهواء التى توجد تحت الأرض، التقوا بـ ١٦ طيارا وكولونيل بالسلاح الجــوى يبلغ بن العبر ٢٢ عاما ،

وعلى الراس المنبر وراء النخطيط للفارة ، والذى بدا الآن القاء توجيه اخير بلجرامات تغليذ الفسارة .

وكان كل شخص داخل غرفة المبليات يعلم تهام المسلم كل نفاصيل الفيلة . فكل منهم يعرف بدقة طريق الطيران ، والطريقة التي ينمين بها الإلاع بها تحبله طائراتهم من شحنات وقسود ونخيرة نقيلة ، وأنهاط طيران النسور (طائرات ان ب ١٦) ، والإجراءات الخي اتخلت للانقاذ اذا ما هبط احد الطيارين من طائرته ، وغير ذلك من الكثير في التفاصيل الصغيرة وانهامة جدا واللازمة لنجاح المهمة الجسورة . ولقد المحتوى كل منهم في هذا البيان الموجز الخاص باجراءات تنفيذ الفارة ، عسلى المحتوى وكانوا يعرفون حنيمة أن هدذه المهلية الني اعدوا المهمم ببعقة للاضطلاع بها قد الفيت في احتيفة الاخيرة مرتبن على الأتل سوكانوا يامونون وكان الجورة المحلون أن يبدأ العمل الفعلى هذه المرة . وكان الجو في الغرفة التي تغيينها انوار ( النيون ) هادنا ولكه يسم بانوتر .

وفي الخارج ، في المذجىء الضنية المايارات ، وبعضها تحت الارض ، كان بنات الغنيين يعدون الطارات المبيد ، وقد جرى فحص جهاز النشويش على الأجهسزة الالكرونية الزوده به طارات اله ... 10 ، عدة مرات ، كما تم بثيبت الصواريخ جر ... جسو بدئة في اجتحة طائرات اله ... 11 ، وزودت المطائرات المقائلة القائفة بتنابل من طراز ام كي ... 3 ، والواقع انه حتى هذه اللحظة ، لم يعرف احد من هؤلاء الجنود المهمة الني ستقوم بها الطائرات ، ولكتهم بالطبع كانوا يدركون تمام الادراك أن مهمة خاصة سيجرى تنفيذها ، في المه لم يكن في وسعهم المكون بهدنها ، وخين بعضهم أن الهدف هو بطاريات الصواريخ السورية على الحدود الشمالية ، أما البعض الآخر ، الذين اعتبروا أن هذا الطراز من الغنابل الحديدية ليست السلاح الافضل ضد بثل هسنده الأهداف ، فقد اعترضوا على اقتراحات اصدقائهم ، وأن كانوا لم يستطيعوا تقديم بديل انضل .

 وكان الضابط الفنى المسئول عن كل سرب من الطائرات وبصحبته كبار مساعدیه یقوم شخصیا باجراء النحص الاخیر لكل طائرة عندما عاد الطیارون من نلقی انبیان الموجز بنناسیل الفارة ، وكان عنی راس كل منهم خوننه .

وتبل دقائق من الساعة الثالثة ، بالتوتيت المحلى ، دخل الطيسسارون الشبان طائرانهم ، واغلنت التباب الخاصة بالطيار من اعلى . وكان عدد قليل منهم عصبيا ، وكانوا تد تدربوا لمدة طويلة لكافة الاحتمالات واسوا التطورات المحتملة . ثم ضغط الطبارون على الزر وعندئذ سمع دوى المحركات في كافة أرجاء القاعدة . وتحركت الطائرات الى الامام وعندئذ رأوا المر الطويل والعريض وقد اتلعت كل طائرتين معا . مستخدمة طول المر كله بسبب الوزن النقيل التي كانت تحيله .

ونظر رئيس اركان السلاح الجوى الاسرائيلي وضيره من الجنرالات الى الملي وشاهدوا الطائرات وهي تفتقي محلقة على ارتفاع منخفض في السماء الزرقاء ٤ في الاتجاه الجنوبي الشرقي ، وكانت وجوههم منوسرة وان كانت لاسم باي تعبير - وكان عليهم أن ينتظروا ) ساعات على الائل قبل ان يعرفوا على المهمة نجحت أم غشلت غلقد اتفقوا على عدم استخدام نظم الانصال - الا ف حاله وضع طاريء - حتى يبكن تجنب أن تكشف قوات العدو الطائرات . والان الم يعد ثهة شيء ينعله رغائيل ايتان ولا ليفرى ولا فيرهم سوى تدخين السجار والنظر من حين الى آخر الى ساعلتهم ،

وكانت الطائرات تحاق الآن نوق الآن السائحين الذين يستبتعون على شواطىء البحر الأحبر . ولم يول أى شخص أى اهتبام للمتاثلات الني تداير على ارتفاع منخفض ، وكان ما خطر على تفكير الكثير من الاسرائيليني الذين كانوا يشاهدون الطائرات وبينهم بعض طيارى السملاح الجوى الاسرائيل و انها طلعات تدريبية اخرى طويلة وسلة ، .

لقد كان الطيران الى المفاعل النووى العراقى هادنًا فلم تقع خلاله اية أحداث هامة كيا قال الطيارون بعد ذلك بساعات • ذلك أنه خلال ساعات تعريباتهم الكثيرة واجه كل منهم العدد من حالات الطوارى، المحتبلة ــ منها أن تكتشف طائرته • وهو في طريقه الى الهدف ، وأن تطلق عليه نيرانامضادة للطائرات على نحو أشد كثافة مها كان منوقها ، وأن تعترضه المتساتلات السعودية أو العراقية أو الاردنية وهو في طريقه الى الهدف أو خلال العودة الى الوطن ، وكذا الاحتبال الدائم بظهور بعض الاعطال اللهنية ،

ومع ذلك عبرى كل شيء على نحو ما كان مخططا له تماما ، ولقد كافت الطائرات تطير الآن فوق الإجزاء الشمالية من الصحراء السعودية وكافعي الفه سه 10 في المتدمة تتودهم الى مشروع تبوز ، بالرغم من وجهود مصطاحاً رادار كثيرة في هذا الجزء من المنطقة . لقد كانت الطائرات تطير على ارتفاع منخفض جدا يتراوح ما بين ٣٠ الى ٦٠ قدما فوق سطح الارض ولم تسمي أية كلمة في نظم اتصالاتها وكان كل طيار يتبع الطيار الذي أمامه ، مكونين بذلك تشكيلا كبيرا خلف قائد الفارة ، ولقد مكتهم الإكتبال الفني النادر ، مقترنا بافضل الطيارين واكترهم خبرة في المالم ، من تحقيق هذا الاداء الرفيع للغاية دون أن تنشا إية مشكلة ،

وقد صوب كل من الطيارين الشبان عينيه على المدات الكثيرة الوجودة ألمله فيلوحة « تابلوه » الطائرة . لقد كانت السباعة الرابعة واتجهوا نحو الحجهة الشمالية الشرقية ، عابرين الحدود بين السعودية والمراق وكانوا يركزون احتمامهم على شاشات الرادار الاخضر الصغير الموجودة أمامهم ، لرصد أي مصدر للمتاعب أو الانتار ، ولكن شيئا لم يظهر ، ولم تعاول أية طائرة للمدو اعتراضهم ،

وكانت فترة ( ساعة ونصف سسانة ) طويلة ومملة قد مضت عندها الديرا أن نصف مهمتهم نتريبا قسد انتهى ، وفي الساعة ١٣٦٥ دقيقة تمكن الناد واولئك الذين كانوا بالترب منه من التعرف على المباني الضخية ... وفيه من الأسهنت والدي يباغ ارتفاعها ٢٠ قدما ، وعندنذ طائرات أف .. ١٥ الارتفاع الى حوالي الف قدم ، حتى يمكنها السيطرة من منطقة المقال والناكد من أن طائرات انعدو لن تنعرض للصقور المفائلة خلال الدينة مهمتها ، وارتفعت طائرات أني ... ١٦ مئات اقدام قليلة ، وكما خطط من المنطرة المناشرة المناشرات الذي يدمن المناع منخفض ،

فير أنه لم يطاق بعد اى مدنع مضاد الطائرات نيرانه ، كما لم يطلق اى ماروخ سام ، عندما انعنس الطيار الأول بطائرته القائفة المقاتلة مصوبا نحو النحف الله الاسمنية النخمة الني بوجد تحتها نموز — ا وفي اقل من خمس أول كان يرتفع مرة أن رى ، فحد احسابت أول قنبلين من طراز ام كل سائرة الثانية قد أطالت النبيان ، ونبرته الى قطع صغيرة ، وذلك عندما كانت الطائرة الثانية قد أطالت النبيان المناز المناز النبيان النبيان بينما كانت نقرب به منزوايا وانجاهات مضائة ، وعندن بدات الدغمية العراقية المضادة الطائرات من طراز سوزير ٢٦ الى نيران على النبائات المهاجمة ، غصير أن سرعة الطائرات المغيرة ودعنها وتحارتها على النبائات المهاجمة ، غصير أن سرعة المطائرات الية نرصة على الإطلاق ، لقد كان توقيت الطيارين ودقة تصفهم القنابل أمرا الايكن نصديته ولقد اثبت التدريب الطويل على قصف هدف محال في اسرائيل فعالينه الان .

ومن على الارض ، كان بعض الننيين النرنسيين يشاهدون تهة الماعل وهي تنطاير في الهواء وتنفجر الى قطع صغيرة . ولند بدا هذا بالنسبة لواحد منهم كان في طريقه الى حيث تقف سبارته ، بدا كما لو كان مشهدا سينمائها ، ولقد اشتعلت النيران بسرعة ، بينما انهارات تبة المفاعل ولم تعدد تظهر منها الا عدة امتار قليلة فوق سطح الارض . وتحطمت الى اجزاء معدنية صغيرة الاجزاء الدقيقة لقلب المفاعل وكذا مكوناته الأخرى الموجودة تحت الارض بينما كانت القنابل نصيب مركز الهدف مرات ومرات .

ولقد بدأ الامر بالنسبة لن هم نوق الارض كما لوكان قد استفرق ساماته أما الطيارون الاسرائيليون الذين كانوا مشغولين جدا فلقد بدأ ان العمليسة استفرقت ثوان ، وعبوما في خلال دقيقتين كان كل شيء قد انتهى -

وعندما غادرت آخر طائرة قانفة منطقة المفاعل ؛ ترك آحد طياري المسها زملاءه الذين كانوا يتولون عملية التفطية من أعلى . لقد كان مزودا بجهاز تصوير عمله والنقط نيلم نيديو من أعلى ، أما الارتفاد التفريطائرته والنقط المسور الأخيرة للمفاعل الذي جرى تدميره ، ولقد كان الدخان والغيران يفطيان المنطقة الأخيرة للمفاعل الذي جرى تدميره ، ولقد كان الدخان والغيران يفطيان المنطقة المناعل الذي جرى تدميره ، ولقد كان الدخان والغيران يفطيان المنطقة المناعل الذي المناعل المناعلة ال

كلها ، غير أن الطيار تبكن من التقاط صور المشهد عن طريق أجهزة خامــــــن الأشمة تحت العبراء .

لقد أسبحت الطائرات أن ـ 17 ) بعد أسقاط هبولتها من القنابل ، أكثر سرعة عن ذي تبل . وقد لحقت بها الطائرات أن ـ - ١٥ ) وبداوا مما طرين العودة الطويل الى قواعدهم في اسرائيل ،

وعبوبا ، استطت 17 تنبلة هديدية بن طراز ام كل - ٨٤ على المداعل . ولقد كانت دقة القصف بدهشة ، ولقد هنفت كل القنابل اصابات بباشرة في نطاق ، و حد هنف ، ولقد زعبت الصحف الاجبية ، نيبا بعد ، ان عبيلا اسرائيليا سريا وضع بعض الاجبزة الالكترونية في المفاعل مكت انقنابل من اصابه مركز المشروع النووى . غير أن هذا المزعم لا يعدو كونه هراء . والواقع انه بالنسبة للعديد من الصحفيين كانت دقة تصويب القنابل على الهدف امرا الهدفر تصديقه ولذا لابد من ظهور بعض العصص الخيالية اشرع ماهدث .

وكانت الطائرات نطير الآن كل النتين منها مع بعضها وعلى ارتفاع شاهتي جدا . وكان الطيارون يدركون تهاما أن هذا قد يؤدى الى اعتراض طائراتهم . ولكن لم يكن أمامهم أى اختيار آخر . ذلك أن الطيران على لرتفاع منخفض جدا قد استهلك الكثير من الوقود ـ بحيث أصبحت الطائرات تعاتب نقصه ، وكان الطيارون يا لمون الا تعارضهم مقاتلات معادية في طريق عودتهم الى الوطن . وعلى الرغم من ذلك كانوا يثنون في تقوتهم في القتال الجوى وأنه أذا حسدت السنتبال جوى قسوف يبرهنون على تفوتهم هذا ، مرة أخرى ،

وفى الساعة السابعة نهاها هبطت اول طائرة انه سـ 17 فى هاعنتها . وخلال الدقائق العشرة النالية هبطت بقية الطائرات فى قواعد جوية مختلفة منتشرة فى طول اسرائيل وعرضها .

وكان رفائيل الآن مستعدا . فاتصل تلينونيا ببيجين في منزله حيث كان أعضاء مجاس الوزراء جميعهم ينتظرون في تونر وتلق الانباء . وتأل رئيس الاركان الاسرائيلي لبيجين الذي كان يشعر بالتلق : « لقد انتهت المهة ، وعادت كل طائراننا الى تواعدها ساللة » .

وشعر رئيس الوزراء بالارتباح . وابلغ زملاءه بالخير . وعندنذ جرى لاحضار زجاجسة براندى اسرائيلى وشربوا جميعا نجسب السلاح الجسوى الاسرائيلى .

 **گلبسز**ء الرابسع

الحسسكم

و يوجد خلاف كبير داخل الادارة ، ونحن نحاول الآن ان ننحدث على يعو يتسم بالاعتدال " .

( المنحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية )

و لا يسمك سوى الاعجاب بمهارتهم الننية ، على الرغم من اننا ندين المل بصدة ، .

( المتحدث باسم وزارة الدغاع الامريكية )

« لعد تم ابلاغ البيت الابيض ، بصفة خاصة ، بعد ثلاث ساعات من المجوم . غير أن رجال الاستراتيجية من مساعدي الرئيس ريجان شكوا ف لن الاسرائيليين يالملون ان تسرب واشتعلن النبا وبذلك تعطى انطباعا بالنواطؤ الأبريكي » .

( جلك اندرسون ، صحيفة واشنطن بوست ٢٣ يوليسو ١٩٨١ )

« ان بقاء حضارتنا يتهده الخطر عندما يسمح بالقدرة على انتاج اسلحة العمار الجماعي أن تعم الكرة الإرضية . ويتعين علينا أن نعبل مما لمواجهة مذه الشكلة . فلا يوجد عمل ، اهم من ذلك » .

الملاحظات الأولى للسناتور آلاف كرانستون الواردة ف البيان الذى القاه امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشبوخ الامريكي .

> و اشــنطن ۱۸ یونیو ۱۹۸۱

#### ١٩ \_ بيسان القسدس

القسدس: ٨ يونيو ١٩٨١

لقد هاجم السلاح الجوى الإسرائيلى أمس المفامل النووى أوزيراك الذى بقع بالترب من بغداد ودبره . وقد عادت كل طائراتنا ألى الوطن مسالمة .

وتجد العكومة نفسها لملزمة بأن تشرح للرأى العلم : لماذا تررت تنفيز هذه المهمة الفاسة .

لقد تابعنا بتلق بالغ منذ مدة طويلة بناء المفاعل النووى أوزيراك وقد المغننا مسلار لا يوجد أى شك في الوثوق منها أن المفاعل يستهدف أنتساج القنابل الذرية ، بالرغم من البيانات المماكسة لذلك .

وكان حدف هذه العنابل هو اسرائيل . وقد املن ذلك صراحة حساكم العراق فلقد صرح ( الرئيس العراتي ) صدام حسين في اعقاب تنجير الايرانيين للمفاعل تنجيرا طنيفا ، انه أبر لا ينطوى على أي معنى أن يهلجم الايرانيسون المفاعل لائه يبنى ضد اسرائيل وحدها .

ان القنابل الذرية التي كان سينتجها هذا المفاعل ، باستخدام اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم ، هي من نوع القنابل التي القيت على هيروشيما . وعلى هذا النحو ، نجد أن خطرا بالنسبة لوجود اسرائيل كان يجرى انتاجه .

وقد اللغتما المسادر الموثوق منها جدا بتاريخين لاستكبال بنساء المفاعل وبدء تشغيله . اولهما بداية شهر يوليو ١٩٨١ ، والاخر بداية شسهر سيتبر من العام الحالي .

وحكذا ، وفى خلال فترة قصيرة ، كان سيجرى تشفيل المفاعل ويصبح ساخنا ، وفى مثل علم الظروف ، لن يكون فى وسع لى حكومة اسرائيلية التخاذ قرار بنسفه ، لأن ذلك كان من شانه ان يسبب موجهة ضخمة من الاشماع الذرى فوق مدينة بغداد مما يلحق الضرر بمواطنيها الابرياء ،

ولذلك ، اضطررنا الى الدفاع عن انفسنا ضد انتاج قنبلة ذرية فى العراق التى لم تكن لتتردد في استخدامها ضد اسرائيل ومراكزها السكانية ·

ومن ثم ، قررت الحسكومة الاسرائيلية ان تمسل بدون اى ابطاء آخسر الضمان صلامة شمينا ٠

لقد كان التخطيط دقيقا • وكان قد تقرر ان تبدأ المبلية يوم الاحد على افتراض أن ما بين ١٠٠ الى ١٥٠ خبير أجنبى يعملون في المفاعل ، لن يكونوا في موقع العمل لانه يوم أجازتهم الاسبوعية ، ولقد ثبت صحة هذا الافتراض • ولم يصب أى خبير أجنبى •

لقد كانت حكومتان أجنبيتان تساعدان الدكتاتور العراقي في صناعه السلحة النووية مقابل الحصول على البترول · ونحن ندعوها مرة أخرى الاسلحة النووية مقابل الفظيع غير الانساني · المتلاع عن هذا العمل الفظيع غير الانساني ·

وندن لن نسبح قط لأى عدو بان يطور أسلحة النبار الجماعي ضه اسرائيل • ( بيان الحكومة الإسرائيلية الذي أذيع في اليوم التالي للفارة )

بغداد : ۸ يونيو ۱۹۸۱

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب العرائى العظيم ، يا أبناء الأمة العربية المجيدة ، لقد كنا نعرف منذ البداية أن اطرافا كثيرة ، محلية ودولية ، كانت ولا تزال ورا، وغبة النظام الإيراني المتخلف والمتسبوء في أثارة النزاع مع العراق وضر العدوان وبعد العرب صدما .

لقد كانوا وراء استمرار هذه الحرب التي امتدت عدة شهور وذلك اسمبر مساندتهم وتاييدهم السياسي والمسكري لايران ، ومن بين ذلك المشاورات الاعلامية والفنية والمقابرات المسكرية المباشرة وغير المباشرة – حتى يعقفوا هدفهم الشرير ضد العراق ، وكان الطرف الاساسي هو الكيان الصهيوس . الذي يفهم تبام الفهم أن العراق المتحرر والمتطور والقادر ، يعتبر عاملا حاسما في تحديد نتائج النزاع العربي ضده ، اليوم وغدا .

ويفهم الكيان المسهيوني أن أحد العولمل الاكثر حسما في تعديد مستقبل المراع الذي تغوضه الامة العربية ضاء ، هو الوجود المستمر للفجوة المتكنولوجية والعملية بينه وبن الأمة العربية ولذلك يحاول بشتى الاساليب ابقاء صند الفجوة في نطاق حدود لا تمكن الامة العربية من تحقيق الانتصار عليه في النزاع القائم .

واتطلاقا من هذا الهدف الاستراتيجي ، الدترك العدو الصهيوني في الكثر من مناسبة سواء مباشرة أو غير مباشرة ، مع أيران ضد العراق ويتضمن ذلك تزويد أيران بالمعدات وقطع الفيار العسكرية ، كما أغارت طائرات العدو الاسرائيلي على العراق خلال الايام الاولى من العرب ، وبذلك تستغل ظروف الحرب ضد أيران ، بالتوامئ مع النظام المسجوه في أيران ، ولقد كانت الغارات تستهدف بصغة خاصة المنشآت النووية العراقية ،

ولقد عرفنا وكتسفنا المحاولة التى وتمت فى ٢٧ يوليو ١٩٨٠ ، فلقد أذمنا ، في ذاك الوتت ، بيانا عن غارتين على بغداد . غير اتنا لم نذكر العدو الصهيوني بالاسم لاسباب عسكرية وسياسية ولاسباب معنوية ولأننا نعسرف من التجربة أن البيانات التى تصدرها النظم العربية عن اشتراك اطراف أخرى في النزاعات الناشبة بينها وبين العدو كانت تقترن دائها بالفشل ، كما تعتبر ذريعة وتبريرا لهذا الفشل ، ولهذا لم نشر الى هذه الحقيقة في ذاك الوقت ، ولم نكشف رسميا كافة تفاصيلها ،

ليها المواطنون ، اننا نعلن اليوم أن طائرات العدو الصهيوني قد أغارت المس عسلي بغسداد .

يهى الساعة السادسة و ٣٧ دقيقة أغار تشكيل من ٩ طائرات على النوى ، وكما حدث في ٢٧ سبنجر ١٩٨٠ ، آثرنا الا نتسرع في الاعلال المنعة الغارة ، وبينما كنا نعد هذا البيان بعد أن توافرت كل الدلائل على عن هذه الفارة ، اعلن العدو الصهبوني بعد ظهر اليوم مسئوليته عنها ، أيها الأخرة ، يا إبناء العراق ، وبا أبناء الأمة العربية : أن هذه العبلية تكشف لكم الأخرة ، يا ابناء العرباب التي دفعت النظام المشبوه في أيران لاشعال التي مع العراق واستبرار هذه الحرب لمدة عشرة السهر بالرغم من كافة العرب مع العراق واستبرار هذه الحرب لمدة عشرة السهر بالرغم من كافة العرب على من العراق وابران ، وبحاول العدو الصهبوني تحتيق اهدائه وأن ونسال المكام في (طهران) و (تم) ما غشلوا في تحتيقه خلال الاشهر العشرة مع هذه الحرب الغائرة .

المهم لن يزعزعوا هذه النورة العبلاقة عن تصبيبها في ان تكون ثورة مع المهاهير وأن تعبر عن الامال والتعلمات . ان الرجال اللين استطاعوا من خلال ولائهم المسعيم ولائتهم وجهودهم ، ان ولائهم المسعيم ولائتهم النووية المراق الى المستوى الذي انار هذا القسدر من الحقد في المسافر من جانب الاعداء الصهيونيين والفارسيين ، نحن نفق في انهم فلارون كذلك على مواصلة هسذا الاتهاء برغم ما يمكن ان يحققه المسدو في خياولاته ، من الحاق ضرر مباشر او غير مباشر .

ان الطريق الذى يسير العراق على دربه فى ثورته المنتصرة . طريق الحرية والإستقلال والتقدم ، طريق التلاحم بين الزعامة والجماهير ... ان هذا الطريق لم نتراجع عنه ، وسيبقى طريقا منتوحا ،

وبه ينة الله ، النصر لشمينا البطل والمجد الأمننا العربية (بيان اذاعنه لجنة تيادة الثورة العراقية في اليوم النالي للغارة)

# ٢١ ــ اسقاط الشابل والضجة الصاخبة : اسرائيل بعدد الغارة

كان يسوم الأحد ٨ يونيو يسوم أجازة عيسد الشانوت ، وقد أمضى آلاز الإسرائيليين اليسوم عل شسواطئ تسل أبيب وحيفا وايلات ، يسستعمون ويستبتمون بعمامات القميس ، ويتجاذبون اطراف الحديث ، ويستمعون ال و واديوهاتهم الترانزستود » ا

وفي السامة الثالثة والنصف ظهرا ، أوتقت الاذامة الاسرائيلية براميها والقت بتنبلة على الشحب الاسرائيلي .

وقال المذيع بصوت متوتر و نقطع برامجنا العادية لنذيع بيانا خاصا » ومنى قللا: و لقد هاجم السلاح الجوى الاسرائيلي ابس المفاعل النسووي أوزيراك الذي يقع بالقرب من بغداد ، ودمره تبابا · وقد عادت جميع طائراتنا الى تواعدها سالمة » . واستطرد البيان ليشرح الدوائم الكابنة وراء الهجوم . وعندند تردد رجع صدى الصدة في جميع أنحاء اسرائيل واتصل الاصدة، تليفونيا ببعضهم • واوقف الغرباء بعضهم في الشوارع · وفي أقل من سساعة ، كان كل شخص يعرف ما صحت · وبعرعان ما اذاعت معطان الليفزيون والاذاعة الحبر لبقية المالم ·

ولكن القصة الحقيقية الكالهنة وراء هذا البيان الاسرئيلي لا تزال في حاجة الى الكشف عنها .

بينها كانت الفارة لانزال مستمرة دما بيجين من طريق سكرتيره كل وزرائه ومساعديه المقربين سرا الى المجيء الى شفته ، وقد تلقى كل منهم الدعوة عن طريق مكالمة تليفونية ، ولم يبلغوا بسبب الدموة ، وقد فوجيء الوزراء عندما شاهدوا بعضهم بعضا ، وازدادت دهشتهم عندما مرغوا سبب دعوتهم وفي هذا الجر التآمري بداوا يدبرون خطتهم .

وفى اعتلب الفارة بباشرة ، بدا بيجين ومساعدوه فى اعداد بيان رسمى ، ولسكن نظرا لان بعض الوزراء وكذا بعض كبار الضباط فى الجيش ، وخاصت ضباط المخابرات والسلاح الجوى ، كانوا ينضلون تجنب الادلاء باعتراف حكومى بان الاسرائيليين قد نقد ذوا الفارة نقد اتفق كعل وسط أن ينبع الاسرائيليون بباتهم الرسمى بعد أن تكشف أى دولة عربية حقيقة الفارة .

ولذلك تلقى ضابط المخابرات الاسرائيلي المسؤل تعليمات خاصة بأن يبلغ أية أنباء أو رسائل عربية عن النشاطات الاسرائيلية في العراق ومنالم ومنالم النشاطات الفسارة . نحتى هذه اللحظة كانت الفارة تعتبر لعرا سريا جدا حتى في اسرائيل .

وعند الظهيرة سجلت احدى محطات الاستماع الاسرائيلية التي كانت مستمع الى مناقشة عامة في البرلمان الاردني خطابا القاه رئيس الوزراء الاردني ، والنهم هيه الطائرات الاسرائيلية بالاشتراك في العسرب الدائرة بين العسسراق وايوان ، وبالتعاون مع الايرانيين .

ومندبا عرضت هذه الرسالة على الفسسابط المسئول ، بادر بابلاغها المسئول ، بادر بابلاغها المساعد العمدكرى لبيجين ، ولم يعرف بالتحديد ما الذى حدث في هذه المرحلة ، ولكن يوجد احتمالان وهما : اما أنه قد اسىء عهم الرسالة وأن مساعدى بيجين المدروها بمثابة بيان اردنى يكشف النارة ، أو أنها استخدمت كومسيلة وملان البيان الذى كانوا قد اعدوه بالفعل .

وعلى اية حال ، كان الوقت عندئذ يتنرب من الساعة الثالثة بعد الظهر ، مندما طلب المتحدث المسحنى في مكتب ببجين محطة الاذاعة ، وانصل على الغور بالمنبول والمل عليه البيان الرسمى بالتلينون ولما كان المتحدث المسحنى يورى بوراث مايزال جديدا في منصبه ، ولم يكن معروفا بصفة خاصة للعالمين في الاذاعة ، عان المذيع اعتبر هذا البيان نكتة سيئة ، علم يصدق ماورد فيه ، ولا للك لم يدع البيان في نشرة الساعة النالثة ، غير أن أحد العاملين في الاذاعة اللك تصادف أنه قريب لبيجين ، اتصل كليفونيا برئيس الوزراء قائلا له : همى ، لقسد تلتينا توا بيانا مثيرا للسسخرية من شسخص يزعم أنه المتحدث المسحلي باسمك ، ولم نذع هذا البيان لاننا نعتقد أنه ما ورد فيه أمرا لا يمكن تصديقه ، .

وكان بيجين غاضبا جدا . نقد كان يريد ان يذاع البيان في اقرب وقت مهكن . وها قد حدث الآن هذا الارجاء الغبى غير الضرورى . وعندئذ اصدر الوامره الى قريبه هذا بقطع البرامج واذاعة البيان . وهكذا ، في الساعة الثالثة والنصف قطع راديو صوت اسرائيل برامجه واذاع الرسالة الدرامية .

أن أحد الاسباب – وان لم يكن أهم سبب وراء رغبة بيجين ومساعديه في اذاعة البيان الخاص بالنارة هو ما تحققه هذه العملية الناجحة من رصيد سياسى داخلى . ذلك أن الانتخابات الاسرائيلية كانت ستجرى في أسرائيل بعد ثلاثة أسابيع ، وكان بيجين في حاجة ماسة الى أصوات الناخبين على خلال العام والنصف الماضى كان الاسرائيليون وكذا أجهزة الاعلام الاجنبية تعتبر أن ادارته فاشلة . والآن ، كان عليه أن يثبت أنه الرجل المناسب لقيادة اسرائيل خلال هذه النترة المضطربة والخطية .

وعلى الرغم من ان ببجين وزملاء فى كتلة ليكود زعبوا فى اعقاب الغارة انهم لن يستخدموا العملية التى قام بها السلاح الجوى الاسرائيلى كسلاح فى حملتهم الانتخابية ، الا ان كل شخص فى اسرائيل تقريبا كان يدرك معنى توقيت المفارة ـ انه توقيت قريب جدا من يوم الانتخابات .

قير أن بيجين نفسه أرتكب سلسلة من الاخطاء الفاحشة غير المسادية والغبية في اعتاب الفارة . بعضها يمكن أن يرجع ألى تجاهل الاعداد لسرح مرورة الهجوم ، للجمهور ، وأم تكن وزارة الخارجية الاسرائيلية تعرف العارة الوشيكة ، ولذلك لم يكن في وسعها أن تعد حلة لتشرح ضرورتها ، كما اسمشهد ببجين بأن صدام حسين قال في 4 أكتوبر ، 194 أن المفاعل العراقي كان موجها ضد اسرائيل .

ولقد كان استشهادا بليدا ، ولكن جين بعد اسبوع ان صدام حسين لم يقل قط شيئا كهذا في هذا التاريخ ، ولألك السطرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الى اسدار نعليهات للبطنين السحليق الاسرائيليين في كانه أنحاء المالم بعدم الاستشهاد بقول صدام حسين هذا ، ولقد وصلت هذه التعليهات الى ( يهودا يلوم ) المتوب الاسرائيلي في الامم المتحدة في الوقت المناسب ، فقد كان ( بلوم ) يقد استند في كليته التي كان يزمع القامها في الجمعية العامة للامم المنحدة على قول صدام حسين هذا ، وعندئذ كان على ( بلوم ) الذي شعر بالاضطراب ان يوحث عن كلام آخر ، ومن حسن الحظ أنه كان لصدام حسين العديد من الخطب التي المع فيها الى أن مدف الماعل النووي العراقي كان تدمير اسرائيل ، ولذا لم يكن على ( بستر بلوم ) أن يعبل كثيا ،

أما بالنسبة للحملة التي يصنها الكيان الصهيوني ضد استخدام المراق للتكنولوجيا النووية ، فإن الماضي العربي والمجيد للعراق سيمكن تقدير فقط عنديا يصب جام غضبه على الكيان الصهيوني ، وعندما تخدم مثل هذه التكنولوجيا قضية الامة العربية ، أن العراق سيستخليها لتحرير فلسطير وليس لأى غرض آخر ،

ر ييان القاه صدام حسين في ١٩ أغسطس ١٩٨٠ .
 واذاعته وكالة الأنباء العراقية الرسمية )

اما بالنسبة ( للبيان المشترك ) العرائي المسحودي بمتاطعة الدول التي نظلت مسغاراتها ( من تل أبيب )الى القدس ، فان الفسل قرار في الواقع هو تدمير تل أبيب بالقنابل واول ما يجب أن نفطه ( الآن ) - مع ذلك - هو أن نستخدم كل مافي حوزتنا من اسلحة الى أن يسكننا الرد على العدو بالقنابل أن أستاها العرب يحكم التعاون معنا في هذا المجال .

( بيان لصددام حسين الخاعه راديو بنداد في نفس التاريخ السابق )

غير أن بيجين ارتكب بعد ذلك بايام قلائل خطا أكثر جسامة · ففي حفل أقيم بعنزل ( باتريك موبرلل ) السفير البريطاني الجديد لدى اسرائيل قال بيجين أن الطائرات الاسرائيلية دمرت معبلا بديا كان مقاما تحت الارص

موقع اللسمائل • بل اله حدد بدئة عمق هذا المعمل : ٤٠ مترا ( ١٣٠ له معرا ( ١٣٠ معرا ) تحت مسطح الأرض .

وللد أصيب كل شخص بصدمة ، اذا ما كان في وسسع الطائرات المساليلية تدبير هدف مختبى على عدق ٤٠ مترا تحت المفاعل ، فان لدى أسرائيل اذن المكانية مدهشة على شن غارات جوية ، كما كان يعنى ايضا أن المراقيين أقابوا بعض المنشآت السرية التي لا يعرف العلماء الفرنسسيون ولا الوكالة الدولية للطافة الذرية أي شي، عنها ، ولقد كان ذلك حجة جيدة ولا الوكالة المهجوم وتسابق الصحفيون لنشر هذه المنصة الاخبارية ،

ولكن لم تكد تبضى ٢٤ ساعة حتى نبين ان رئيس الوزراء قد اخطا ، فلقد اصدر مكتبه اعتدارا جا، فيه أن رئيس الوزراء كان يقصد أن عمق الممل يصل الى ٤ أمتار فقط ( ١٢ قدما ) وليس ٤٠ مترا · وقد وصفت الحكومة الفرنسية تصريح بيجين الاخير بشان المعل السرى بانه « محض خيال » ·

واعترفت المسادد الامريكية أنها لم تعرفشينا عما كان بيجين يتحدث على وعندما سال التديفزيون الاسرائيل ديفيد أفيى قائد السسسلاح الجوى الإسرائيل عما يمكن أن يقوله حول قصة بيجين الخاصسة بالمصل السرى الصاب باقتضاب أنه ليس لديه ما يقوله غير أنه كان من الواضح أن «القصة» كانت خطيرة للفاية وذلك بعد فشل الدعاية في اعقاب الغارة و

بيد أن الرفض الاكبر الذى عانى منه بيجين فى اعقاب الغارة لم يأته من خارج اسرائيل ، وانبا جاه من مجبوعة من الرجال المقربين جدا ، والذين يقدرهم بيجين وهم : الطيارون الذين نفذوا الغارة .

ذلك أن عددا كبيرا من الطيارين الاسرائيليين يتحدرون من الكمبوتزات ( المزارع الجماعية ) والمؤشاف ( مستعمرات صفا الملاك ) وتنزع هذه القطاعات الى التصويت لصالح حزب العمل وتقف ضعد بيجين وضد ادانته كرئيس للوزراء بشدة .

لقد قرر بيجين انه يود اجراء حوار خاص مع الطيارين الذين نفذوا الفارة • وأن تنتقط له صور معهم • وكان صفا يعنى الكثير بالنسبة له • وبالنسبة لحملته الانتخابية • ولذلك انفق على دعوة الطيارين الى لقاء حكومي خاص بعد اسبوع من الغارة •

غير أن الطيارين رفضوا حضور اللقاء ٠٠

وأوضح بعضهم الصدقائه المقربين أنهم قاموا بالفارة من أجل وجود الشعب الاسرائيل وليس من أجل وجود بيجين كرئيس للونداء • • ولهذا ، مربت الحكومة الاسرائيلية أنه أذا كان الجبل قد رغض الحضور الى بيجين ، مربت الحكومة الاسرائيلية أنه أذا كان الجبل قد رغض الحضور الى بيجين ،

مان على بيجين أن يذهب الى البيل ، ولذا غنسد قرر بيجين والوزرا، زيارة القاعدة الجرية التي أقلع منها الطيارون والالتقاء بهم شخصيا .

ولم يكن لدى الطيارين أى خيار هذه المرة · فقد كان عليهم ان بجسموا مع بيجين ، غير أنهم كانوا لا يزالون يضمرون تنفيذ خطسة ما ، معندما رصل بيجين وزملاؤه الى مقر قيادة القاعدة الجوية حيث كان الطيارون في انتظارهم وجعوا صغا أنيقا من السيارات الواقفة أمام المبنى - وهى السيارات المامن بالطيارين ـ وكان على الزجاج الأمامي والمللي لكل سيارة ملصق ضخم بدع الله تاييد شيمون بيريز زعيم المحاوضة وضع كتلة ليكود التي يتزعمها سنام بيجين ، وقسد احتقن وجه بيجين ووجوه بعض زملائه · وفهسسوا تسام ما يقصده الطيارون ، وقد كتب احد كبار المعلقين الامرائيلين ، فيما بعد المعالورن الدين ينتمون الى الجناح اليماري والذين مم ضد بيجين ، قد صاروا الطيارين الذين ينتمون الى الجناح اليماري والذين مم ضد بيجين ، قد صاروا عدة ساعات مخاطرين بارواحهم من أجل بلادهم ، وقد أنجزوا مهمتهم بنماح ليجدوا أنهم قد حقوا بذلك تاييدا جماهيرا لبيجين في الانتخابات .

والواقع أن الانتخابات كانت قريبة من الوقت الذي جرت فيه النارة ووفا كل حزب سياسي كان يحاول الحصول على رصيد سياسي من الغارة ووفا كله من شانه أن يلحق ضررا بلغا بلبن لسرائيل لمعندها كان وزراء الحسكومة لا يحاولون اثبات انهم كانوا دائما يؤيدون الفارة ، وليسوا ضدها ، كن زهماه المارضة يزعمون أن أجهزة المغابرات الاسرائيلية قد ابلغت بيجن بأن المفاعل النووى العراقي لن يجرى تشسفيله في يوليو ( كما زم بيجير لتبرير الغارة ) وأن هذا المفاعل لم يكن من المعتمل أن يصبح ٥ ساخنا » تبل سبتبر ، وهكذا كانوا يتجادلون ، وبذلك اصبح قرار الفسارة مجرد تكنيك التخابي من جانب رئيس وزراه انتهازي كان يتعلق بقشة سياسية مؤثرة ، ومما يثير الدهشة أنه في ظل هذا الجو المحموم للفساية – انتخابات ومما يثير الدهشة أنه في ظل هذا الجو المحموم للفساية – انتخابات ومما يثير الدهشة أنه في ظل هذا الجو المحموم للفساية – انتخابات المرائيل ، من المرجع أنها أكسر الانتخابات هستيريا في تاريخ اسرائيل – بدات تتسرب تفاصيل سرية من الفارة ، من بينها ما زعمه بيجين من أنه كان يوجد تعاون مع الولايات المتحدة الامريكية بشسان المفاعل العراقي .

وكان الانطباع الذي رسم لدى الشعب الامرائيل خسلال الاسابيع الثلاثة التى صادحا التوتر والتى تبسدا من وقت وقوع النسارة حتى يوم الانتخابات العلمة سده أن رئيس وزارتهم كان يكشف السرتاو الآخر حتى ينوز في الانتخابات .

ولم يكن هذا هو اتطباع الجمهور العلم محسب ، واتبا كان أيضا انطباع رئيس المغابرات الاسرائيلية (الموسناد) الذي يعتبر اسعه سرا من أسرار المولة، يقد ادلى بحديث صحفى لصحيفة و هاارتس ، الاسرائيلية ، طالب فيه يتمين الكف على الفور عن الكلم على الفارة ، وزمم ان كل هذه الاسرار التي تصريت قسد اضرت بامن اسرائيل ، ذلك ان بعض اجهسزة المخابرات المونبية التي كانت تتعاون بطريقة غير رمسمية مع المخابرات الاسرائيلية في المنافي ، مستفكر مرة ثانيسة في مسالة نعاونها بعد كل هسذه المناقشات التي تحرى في اسرائيل بشان الفارة .

₩.

ولقد اصبح ممكنا نشر هذا الحديث الصحنى الذى لا مثيل له من تبل بع رئيس الموساد لائه ادلى به دون التشاور اولا مع بيجين ، وكان يمسرف أن يهجين سيرفض ذلك لان بيجين نفسه همو المسمدر الاساسى لتسريب لميرار المفارة ،

. وهندها استدعاه رئيس الوزراء الى مكتب ووبخه ، اهتذر رئيس الوساد ولكن الحقيقة كانت لا تزال باقية ، لقد أوضح وجهة نظره ، أنه يتعين على الفود الكف عن الكلام حول الفارة .

وعلى حين أن الفارة قد جرى التخطيط وتنفيذها على نحو رائع . نجد أن ما حدث في اسرائيل في اعتابها كان عملا من اعمال الهواة الى اقصى حد ، وذنك يرجع أساسا الى غوضى الانتخابات كما يرجع الى ساوك بيجين . لقد ادت اسرائيل خدمة عظيمة الى العالم باسره بتدميرها للمفاعل العراقي ، الذي كان ضد مصالح كل البلاد الحبة للمالم ، ولكن بسبب عدم لمطنة بيجين وفشل حملة الدعاية المضادة ، وجه اللوم الى اسرائيل باعتبارها دولة قراصنة انتهكت القانون الدول وقد اعتبرتها المنظمة الدولية للطاقة . الدولية خارجة على القانون وادانتها الجمعية العامة للامم المتحدة .

وعلى الرغم من ان اسرائيل قد نجحت فى شن غارة ناجحة ضد واحدة من اكثر المشروعات تهديدا لوجودها ، على الرغم من ذلك نشلت فى شرح الأسباب التى حتبت عليها ان تشن هذه الفارة فلقد تجاهلت اسرائيل تهاما ان تعد وان تشن حملة اعلامية تشرح فيها اسباب الفارة للراى العام العالمي وقد تكون فى ذلك مثل الذين يجيدون الافعال لا الكلام .

## ٢٢ ــ هـــرب الدعاية :

### حسين يرد على الهجسوم

فاجات المنادة على مضروع تبوز العالم باسره · لقد فاجأت الامريكيير وكذلك الروس وأوربا والصبين ) بل الاسرائيليين أنفسهم · ولسكن ما مو ادر من ذلك أنها أمسابت العالم العربي بصفحة ) وخاصة النظام العرائى .

وكان المسراتيون ، طوال اكثر من علين ، يدركون تهام الادراك ، حربا سرية تخاض ضد اكثر مشروعاتهم طبوحاً ، وبعسد الهجوم الجروق الايراني في سبتيبر ١٩٨٠ كان النظسسام المفاعي العراقي ، وكذا الزعار، السياسية تشمران بالصدية من احتبال غارة اسرائيلية ،

والواتع انه لا توجد تفاصيل كليرة مها هدف في بفسداد خلال الاربع والمشرين سامة التي اعتبت الفارة ، غير أن ثبة شيئا واحدا كان يبدو واضحا لكل من حلل بعناية رد النمل العراتي خلال هذه الاربع والمشرين ساعة الامراتيين لم تكن لديم اية فكرة مين تلم بالفارة ، ولا ما لم تدميره بالتحديد ، ولا كبف تبت الفسارة ، ذلك أن كافة اجهزة المراتبة في بفسداد كانت ، فيما يبدو ، في حالة فوضى شابلة ، ولقد اختلى فجاة الرئيس العراتي ، الرجل التوى للنظام البعثي ، واخذ مساعدوه يبحثون عنه لابلاغه بنبا الفارة وتلقى مطبعاته ، ولكنهم لم يعثروا عليه طوال ٢ ساعات أو نحو ذلك .

وفى مؤتمر مسحفى عقد فى روما اثار طه لحمد داود السغير المراتى لدى ايطاليا جوا من الاثارة عندما اعترف بعمد ٥ أيام من الفسارة أنه حتى صدور البيان الاسرائيلي لم نكن لدى حكومته أية فكرة عبن قام بالفارة .

وفي خلل هــذه الظروف ، كان من الواضح تبلها أن البيسان الرسمى الاسرائيلي بشان الفارة الفاجئة جاء كصدمة ثانية لنظام صدام حسين .

وهكذا ، لم يكن لدى النظام النورى العراتى أى خيار سوى الاعتراف بأن أكثر مشروعاته طبوحا وهـو ١٧ تبوز ، تـد دبرته غارة اسرائيلية . فقى مساء ٨ يونيو اصدرت التيادة الثورية في العراق بياتا ردت نيه لاول مرة على الفـارة الاسرائيلية .

وكاتت بداية البيان تصف اساسا ما اسمته « الدعم والمسائدة العسكرية الاسرائيلية لايران » ثم استطرد البيان لتوجيه اللوم ضد اسرائيل لمحاولنها تدمير كل جهد عربي لتتريب النجوة العملية بين العالم العربي والكيان الصهيوني. ثم انهم اسرائيل مرة اخرى بالتورط في الحرب الدائرة بين العراق وايران ، ربا لييرر عدم نجاح العراق في هذه الحرب ، وفي ضوء هذا المعنى اعلن البيان قائلا : « أيها المواطنون اننا نعلن اليوم أن طائرات العدو الصهيوني تد أغارت المس على بغداد . نفى الساعة السادسة و ٣٧ دتبتة أغار مشكل من ٩ طائرات على المبنى النووي » .

وحتى يشرح البيان حقيقة أن النظام العراتى انتظر اكثر من ٢٠ مساعة الم الإعلام بذلك ببالرغم من حالة النوشى التى ساعت بغداد في اعتاب ألم البيان عوكما حدث في ٢٧ سبتمبر ١٩٨٠ الرنا الانتسرع في المفان من هذه الفارة ، وبينما كنا نعد هذا البيان ، بعد أن نواغرت كل الدلائل بلي هذه الفارة ، أعلن العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم مسئوليته عنها ،

مُن هم أحاول البيان ابداء نفسير خاص المفاره الاسرائيلية المفاجئة بالنسبة المعرب المراقية الايرانية ، فقال : ٥ أن العدو المسهيوني يحساول تحقيق العدامة وأن يحقق المحكام في طهران وقم ، ما نشاوا في تحقيقه خلال الاشهر المشرة من هذه الحرب الفادرة » .

وينتهى البيان العرائى بوعد الشعب العرائى بان الطريق الذى نسلكه المهادة البعثية حسى الآن سيستبر لبحقق للشعب الحرية والاستقلال والتقدم، وبعد ذلك بيوم واحد ، اصبح المتحدون باسم الحكومة العرائية اكتر فحدا في موقفهم نجاه اسرائيل ، نقد اذاع رادبو بغداد :

و تؤكد الهجهات الصهبونية التى وتعت مرتين (۱) على المنشآت النووية العراقية خلال عدة اشهر حتيقة ان العدو الصهبونى يعرف ان العراق بعا لعيها من طاقة حرب مكولوجية متقدمة للسيكون في مقدمة القوات العربية المتدر لها ان تشنبك مع العدو الصهبونى في اية حرب قومية في المستقبل نلك أن العراق بعا لديها من طاقة عسكرية متقدمة سنكون في الصفوف الأولى في أية مواجهة قومية مع العدو الصهبوني .

وهكذا عنى راديو بغداد فى اذاعة هذا النوع بن الدعاية لعدة ساعات. والواقع ان الكلبة المكتوبة أو المذاعة فى العالم العربى تعتبر فى بعض الإحيان اكثر أيحاء وبعنى من التجربة الشخصية . لقد تعرض النظام فى العراق لاذلال شديد وغدت مكانته يتهددها الخطر . وكان صدام حسين يعرف أنه لا يمكن أن يرد على أسرائيل عن طريق استخدام القوة — على الاقل لا يمكن الرد ، على الغور — ولذلك كانت الحبلة الاعلابية التي شنتها اجهزة الاعلام العراقية ضد أسرائيل هى أتمى ما يمكنه القيام به لتخفيف حالة الإحباط التي تشعر بها القيادة وكذا الشعب العراقي ، في اعقاب الغارة التي بينت الى أى مدى كانت العراق مكثوفة بالنعبة للغارة الإسرائيلية . ولكن من المثير أن نلاحظ أن صدام حسين نفسه ظل صاحتا لمدة . 1 أيام بعد الغارة . نباعتباره زعيبا للشعب العراقي ، كان من المرجع أنه يعلم أن الامر يقتضي رد عمل آخر ضصد السرائيل بغض النظر عن الحبلة الدعائية .

(۱) يشير العراتيون الى الفارة الايرانية التى وقعت فى سبتيبر ١٩٨٠ على انها غارة ننذتها اسرائيل وليست ايران .

## ۲۲ سـ منسالة تواژن دقیق : رد اللمل الأمریکی

فى أعقاب تنبير المفاعل العراقى لم يعد الشرق الاوسط كما كان . فلقد تغير ميزان القوة فى الشرق الاوسط والخليج تغيرا عنيفا .

وقد تسللت الثورة التكنولوجية أخيرا الى هلم المنطقة المضطربة وغير المستقرة ، واذ كانت منطقة حيوبه من الناحية الاسستراتيجية ، ولقد مرن تنبير المفاعل المسرلتي تواعد المسلوك الدولي الذي كان معسروفا من تبل في الشرق الأوسط ، ولقد كان المسسل الاسرائيلي تعتبر اول تدجير لمفاعل نووي لعدوه ، ومن ثم يعتبر منعا بالمقوة لاتتشار الاسلحة النووية وتلك تعتبر مسابقة عالمة غيادة .

والواقع أنه بتلمير المفاعل ، احتفظت اسرائيل ودئيس وزرائها بيجين لانفسهم بالاحتكار النووى في الشرق الاوسط ، ويمكن للمجتمع الدولي ان يتناقش الى غير نهاية في كون اسرائيل قه دعرت بالفصل الاسكانية النووية العراقبة ، بيد أن ما حلت يعتبر امرا ينطوى على أثر أبعد مدى مما قصد مستر بيجين ، فتقد تنفي العالم العربي صعمة حرب ١٩٦٧ ، وهي صدمة لم يخفف من أثرها ادانة الامم المتحدة لاسرائيل ، ولقد سمى العرب للناز في احتلب ١٩٦٧ ، وسوف يغملون ذلك الآن ، حنى انه من المتوقع ان يسرع في العبيا وسوريا ومعر وباكستان ، ومن المزكد ان يسرع كذلك مرة أخرى في العراق ، ولذلك ، فان ما نجع الاسرائيليون في يعلم هو أن تكسب اسرائيل لنفسها بعض الوقت – وهي سلعة تنعذ دائيا ، فعله هو أن تكسب اسرائيل لنفسها بعض الوقت – وهي سلعة تنعذ دائيا ،

ولقد قال ( زيف مشيف ) المحلل المسكرى العليم ببواطن الامور في مسحيفة « هاارتس » الوتورة : انه في اعتلب نتيم المناعل العراتي ارسي وثيس الوزواء بيجين واعلن قاعدة جديدة وغير مرئة بالنسبة لسياسة الامن الاسرائيلية . . وهي أن اسرائيل لمن نسبح للمسرب بأن يزودوا انفسهم بأسلحة الابادة الجماعية ( ١٩ يوليو ١٩٩١ ) ، والواقع أن مبدأ الاحتكار هذا يعملن بوضوح أن هذه العكومة وأية حكومة أخرى ( أي حكومة حزب المعلل المعتدلة ) لن تسبح بوجود مثل هذه الاسلحة ، وخاصة عنما يحسكم الدول حكام وافضون ومتهورون مثل صدام حسين والقذافي الذين يعتبر هدفهم الوحيد في التمامل مع اسرائيل هو تدميرها ، غير أن بيجين لم يعلن رأيه في الوحيد في التمامل مع اسرائيل هو تدميرها ، غير أن بيجين لم يعلن رأيه في كن أسرائيل تعتبر أن امتلاك الموراد العربية المتدلة لمثل هذه الاسلحة ، أمر من المحتم تدميره كذاك . ويمكن للبرء أن يغترض أنسه قد جسرى تحسيد هيذا التبييز ، كما هو الأمر في حسالة مصر التي اعلنت نبذها المصرب كاداة مسامية أزاء أسمرائيل .

وفي الواقع يمكن للمرد أن يتكهن بالأسباب التي تدعو النظم العربيسة المحدلة الى السعى للحدول على أصلحة الآبادة الجماعية ، أذا لم يكن مذا أحد عناصر السياسة الوطنية كما هو الحال بالنسبة لصدام حسين ومعمر القذاق . كما أصبح من الضرورى من أجل أنتهاج سياسة ردع اسرائيلية تدمير المفاعل في فقرة كانت فيها معدل التسليح التقليدى بين أسرائيل والدول العربية يتعول لفير صالح أسرائيل : و ذلك أن أسرائيل لا يمكنها الحفاظ على تفوقها المسسكرى التقليدى لمدة طويلة ، فمن المتوقع أن يحقق العرب تموقا على المعدد والاجهزة والمعدات المسكرية بنسبة خمضة الى واحد بعطول عام ١٩٨٥ .

ويرجع الى مفهوم الرد المرن للردع الذى كان يتبناه كل من بن جوريون وديان وبيريز . ذلك أن حروب ١٩٦٧ و ١٩٧٣ وحرب الاستنزلف التى استبرت من ١٩٦٨ حتى ١٩٧٠ قد أثبتت أن السلاح الجوى الاسرائيل واسساحة اسرائيل التقليدية ليست كافية لردع العرب ، ففيا وراء المسرب يكمن التهديد السوفيتى بينا لم تضمن القوة الامريكية حدود اسرائيل فيا بعد حرب ١٩٦٧ .

وكان بيجين ومستشاروه يالمون في أن تكف أوربا الفربية وخاصة فرنسا وايطاليا عن تزويد المسراق ببواد الانتشسار النووى الميتة . في اعقاب شهر اكتوبر من عام ١٩٨٠ ، وربعا قبل ذلك ، كانت المخابرات الامريكية تعتقد أن اسرائيل تمد لشيء ما ، والواقع أن اسرائيل لم تخصح حقيقة ما كانت تعنزم الاقدام عليه ، فقد حثت ادارة كارتر على أن تمارس ضفطا دبلوماسيا شديدا على الفرنسيين والإيطاليين فيما يتصل بامدادهم العراق بالإجهزة والمواد النووية ، غير أن صفم الضقوط لم تسفر عن أي من فلم يعد نظام جيسكار ديستان المتفطرس أية أمية للطلبات والتحذيرات الاسرائيلية والامريكية ،

وهكذا ، بعد اكتوبر ۱۹۸۰ ، كانت الولايات المتحدة تدرك الأغراض والمبادى الثي تكمن وراه هذا القرار ، غير انها لم تكن تعسرف اى شى، عن الإجتماع السرى لمجلس الوزراه الاسرائيل ، ان ما لم تكن تعرفه الولايات المتحدة وما لم يجر التشاور معها بشأنه هو « توقيت » الفارة على المفاعل وخطط اسرائيل لذلك ، وتدريب واستعداد السلاح الجوى الاسرائيل للهجوم ( ومن ثم كان رد الفعل الذى اتخذه كاسبار واينبرجر وزير الدفاع الامريكم مرنا وتعثل في فرضه خطرا على تسليم ٤ طائرات أمريكية من طراف افسا ١ لاسرائيل كان من المقسرد أن تتسلمها اسرائيل بعد الفسارة بايام قلائل )كا لم يجر التشاور مع واشنطن حول قرار تعمير المفاعل العراقي .

ولقد كان توقيت الفارة بالنسبة للمخابرات الأمريكية مفاجأة كاملة حتى على الرغم من ادراكها لمخساوف اسرائيل الحقيقية من طبيعسة وغرض المفاعل ·

وكان رد الفعل الامريكي ينطوي على المفاجأة والامتعاض والقلق . مند المست اسرائيل ، فيما يبسمو ، على مفهوم الجنرال هيج ( وزير الخسارجية الامريكي ) المخاص بالاجماع الاسترائيجي وعلى السياسة الامريكية في المنصفة، ورغم أن ادارة ريجان تبدى عدم اهتمام نسبي تجاه مشكلة الانتشار النروي ، التسم رد المفعل الامريكي ازاء الفارة الاسرائيلية ، بالانسطراب والسرعة وعدم الرتياح .

ومن ثم \_ وفي وسط الضجة التي كانت مشارة حسول بيع طائرال الانفار المبكر الامريكية (الاواكس) للسعودية - كان يبدو بوضوح شيء واحد هو : « ان الولايات المتحدة \_ ادارة ريجان - ليس لديها اية سياسة شاملة واضحة تجاء انشرق الاوسط والحليج الفارسي • وانها تعيش بالاحرى على بقايا المبادرات القديمة والمتاكلة لنيكسون وكارتر » •

وقد قرر هيج ، وزير الخارجية الامريكية ، ارجاء اتخاذ قرار بشسان وضع استرانيجية للشرق الارسط والخليج الفارس خسلال الاشهر السستة الاولى على الاقل لتولى الادارة السلطة ، وبع ذلك لم تتوقف الحركة في الشرق الاوسط ، فلقد اتخسف الملسطينيون والمصريون والمسراقيون والسسوريون قرارات سياسية وعسكرية لم تكن تنطق بالقوى المظمى ، ولقد ابتكر هيج من أعصاب المشروعات السكبرى للرئيس (ربجانا) الخاصة بأنه ني سو، الاستراتيجية الامريكية سوف تطنى العلاقات بين الشرق والغرب على مفهوم المسال والجنوب ، وأنه على الولايات المتحلة أن تواجه الامبريالية المسكرية السوقيتية والارهاب الدولياندي تبنه منظة التحرير الفلسطينية – ابتكر هيج مبدأ جديدا هو الاجماع الاستراتيجي في الشرق الاوسط الذي كان يفترض مبدأ جديدا هو الاجماع الاستراتيجي في الشرق الاوسط الذي كان يفترض أن تدخل اسرائيل والعالم العربي في اتفساق أمن جماعي في ظل حساية الولايات المتحدة على أن يكون عدوه المشترك هو الشيوعية والارهاب الدولين.

والواقع أن مفهوم الاجماع الاستراتيجي لم يكن جديدا • فهو الوجه الآخر لسياسة التسوية الشامة التي انتهجها كارتر وبريجنسكي ( مستشار الامن القومي للرئيس كارتر ) • ولقد كانت سياسة التسوية الشاملة تتطلع الى اشتراك اسرائيل والدول العربية في مؤتمر سلام شامل • • وكان هذا حلما خياليا • ومع ذلك ، تتطلع سياسة الاجمساع الاستراتيجي الى اشراك اسرائيل والعرب في مجلس حرب مشترك بقصد حماية الشرق الاوسط من السوفييت • ولم يكن هذا التطلم اقل خيالا •

ان الاجعاع الاستراتيجي هو ابتكار امريكي حديث للتعامل مع مشكلة الشرق الاوسط و وتنطوي فكرته والامل المرجو بنه على لهداد الدول العربية المعتدلة مثل مصر والاردن والسعودية ( ومن المرجو كذلك سوريا والعسراق ) بالأسلحة اللازمة للتمسدي للتحدي السسسوفيتي ، وهكذا غان كل دولسة ساس ثنائي واخيرا على أساس جماعي سوف تستظل بالحمساية الاجريكية المناهضة للسوفييت ، كنسوع من منظمة حلف الاطلنطي بالفرق

الأوسط ، فير أن هذه المنكرة الاستراتيجية تعتبر لمكرة غسير واقعية طالما أن المورية المعتدلة ، مثل السسسودية والاردن ، تؤيد ، بل تتحالف في الواقع مع العرب الرافضين مثل العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية ·

وطالما أن جبهة الرفض العسربية تحصل على ما يلزمها من الاموال من 
عيوخ شبه الجزيرة العربية ، وأن الجيش العراقي يزود بالاسلحة السوفيتية 
الن قمة فرصا ضئيلة لتكوين جبهة عربية اسرائيلية مشتركة ضد السوفييت 
والواقع أن الاجساع الاستراتيجي تد طسرح كبديل للتسوازن الاستراتيجي ، 
وهي الصيغة الامريكية الخاصة بالشرق الاوسط طوال المتود الأربعة الماضية . 
ولك أن الاعتبارات الاستراتيجية كانت تستند ، في الماضي ، على أن تكون 
السبة القوة العسكرية العسربية الاسرائيلية ١ الى ٣ ، وأن كلا من الولايات 
المتحدة واسرائيل كاننا تسميان للحفاظ على هسما التوازن ، وكان هسما 
التوازن يستند في ذلك الوقت على قدرة الدول ، لا على طبوحاتها وتطلعاتها .

ومن كم ، سيفير المفهوم الجسديد ، في الواقع ، التوازن المسكرى في الشرق الاوسط لصالح الدول المربية ، ذلك أنه بمقتضى مبدأ الاجساع الاستراتيجي لن تكون الولايات المتحسدة في حاجة الى الاجساع من الناحية المعلية على أن تزود الشرق الاوسط والخليج بالإسسلحة بدون أية حدود ، ويكون ذلك خاضعا فقط لنزوات كل دولة ،

وبهذا يمكن للاجماع الاستراتيجي أن يصبح ترسانة عسكرية حتى أن الولايات المتحدة ، بالرغم من تواجدها في مركز القيادة والمراقبة قد تجده يوما وقد أصبح جحيما ثوريا يسيطر عليه قذافي سعودي أو ما هو أسوأ خوميني سنى سعودي • ذلك أن السمعودية تعتبر دولة ضعيفة • وبعض المحللين في المخابرات المركزية الامريكية تساورهم الشكوك في كون الاسرة الحاكمة السعودية ستستمر حتى نهاية الثمانينيات •

ولقد كان خطأ الاجماع الاستراتيجي يثير الاسرائيلين ويستفزهم باكثر مها يستفز اقرائهم الامريكيين . ذلك أن العرب يعتبرون اسرائيل لا الاتحساد السوفيتي ، عدوهم الاساسي ، ولعل أفضل بيان عن الوضع الامريكي هو ذلك الذي أدل به جيس شليزنجر وزير الدفاع الامريكي السابق ، وقد قال فيه : « أن منهاج الادارة يركز على التهديد السسوفيتي والسعي الى تحقيق اجماع استراتيجي يصل في النهاية الى عمل جماعي من جانب دول المنطقة بالنسبة لتحسين قدرتها على الردع المسكري ضد التدخل السوفيتي ، وعلى بالنسبة لتحسين قدرتها على الردع المسكري ضد التدخل السوفيتي ، وعلى قبيل الاستفراق في الذات الامريكية أن تفترض أن دول المنطقة سوف تتخل عن همومها المباشرة وتحتضن همومنا ، ذلك أن كلا من اسرائيل وجيرانها العرب ، يساورهم القلق بشأن النوايا والاعمال التي من شانها أن تشكل خطرا راهنا وواضحا بالنسبة لبعضهم ، والتي لا يمكنهم ببساطة نسيانها

وتبنى قلقنا الذى يتمثل فى احتمال التهسديد السوفيتى للمنطقة · ولدلا ،
ينبتى التفل عن أى أمل فى أن يتركز الامتمام الاقليمى نعو الشعال ،
فل غيسساب معالجة فعالة متزامئة المتوترات الداخلية فى المنطقة · والوامع
أن الفارة الاسرائيلية على المناعل العراقى تعنى نهاية هسسفا الاتجاء المتسام فى أولويات السياسة الامربكية ، لأنها ذادت من هذه المفاوف المخاصة بشار الصراعات الداخلية التى لم يتم التوصل لحل لها بعسه ، بينما تنير شكوكا متزايدة حول فعالية المدور الامريكي فى المنطقة ·

وفيما يتمسلق بهند التوترات الاقليمية ، نجد أن الولايات المتحسد، ربسا فضلت أن تتجنب اتخاذ قرار بشانها ، كسبا للوقت ، ولكنه لم يدر في وصعها ذلك بعد ، فقد جعلت الفارة عند التوقرات أمرا دليسيا ، وكشفت عجز الولايات المتحسدة عن انجاز دورها المتوقع بشسان ضمان كبح الجماح الاسرائيل ، وعلى الولايات المتحدة أن تختار الآن ، فمن ناحية ، قد تمنامي صراحة عن الفارة بالاستمرار في تزويد اسرائيل بالاسلحة ، غير أن النتيجة الحتمية لذلك هي تحقيق مزيد من الخلاف بين الولايات المتحدة والسكتير بي دول العسالم العربي ، ومن ناحية أخسري ، ميثير وفف شحنات الاسلحة لاسرائيل تلقائيا مشكلة عبق الالتزام الامريكي بضمان أمن اسرائيل ، ولقد كرسة عندا الاختيار على الولايات المتحدة ملائها للصالح الاسرائيل ،

ذلك أن أدانة الهجوم — وفي ذلك أستخدام أسرائيل الأسلحة الأمريكية على نحو مخالف للتانون الأمريكي — يتتفى منطق أعطاء الأولوية المسياسات المناهضة للانتشار النووى بدرجة أكبر بها تعطيها الادارة الأمريكية حتى الآن . وربعا يجد (السناتير آلان كرانستون) وآخرون غيره أن الفارة الاسرائيلية لها ما يبررها في ضوء أصرارهم منذ أبد طويل على منع الأسلحة النسووية . وهكذا كان يبكن لحكومة كارتر لسياسنها المعلنة — وأن كانت غير عمالة — بشأن منع الانتشار النووى . ولسكن أدارة ريجان تعتبر حتن الآن ، غير ممتبة ، أو تدرية ، بشأن انتشار الاسلحة النووية ، ويبدو هذا بوضوح في مساعدتها العسكرية لباكستان . ومن ثم ، أذا ما بادرت الادارة بادانة المنارة ، غير المناس أهداف منع الانتشار النووى التي لا توليها أي أهتبام حتى الآن . أساس أهداف منع الانتشار النووى التي لا توليها أي أهتبام حتى الآن . وأذا ما تدفقت الأسلحة على أسرائيل بالرغم من التلون الأمريكي ، غسوف المدرية الاسرائيلية .

ولما كاتت التوة الخاصة باسرائيل محدودة تبليا ، غان جهدها الغردى لمنع انتشار الاسلحة النووية في المنطقة سوف يثبت أنه أمر عابر . ذاك لذ بالمرافق من ما تعدد ما المرافق المرافق

ذلك ان موضوعا تتفق عليه الدول العظمى ... بالرغم من أن قدرتها محدودة بالنسبة للتصدى لمشاكله ... من المؤكد ، والامر كذلك ، أن يتجاوزهذا المهوع قدرة اسرائيل المحدود جدا ، بل ان عمل اسرائيل قد يعزز نصيم المرب على الحصول على اسلحة نووية ، وما هـو اكثر اهبية ، انه ينعين ان تطكر ان الحركة الاولية نحو انتاج « قنبلة اسلامية » وطلب الدعم لهـذا المشروع قد جات من جانب باكمستان ابان حكم الرئيس نو المقار على بونو في منتصف السبعينيات ، وعلى الرغم من بلاغة ببجين الاستقزازية تقع باكستان في مكان لا تستطيع الطائرات الاسرائيلية ان تبلغه ، كما انها ، يضلا عن ذلك ، تستظل بالحماية الامريكية .

وهكذا ، نمان تدرة اسرائيل تعد محدودة جدا بالنسبة لمنع انتشار الاسلحة النووية في المنطقة . ولمل الفضل ما يمكن ان نرجو من جراء هذه المارة التي كان التفكير فيها أمرا سيئا بالرغم من أن تنفيذها كان بارعا هو أن تركز الاهتمام الدولي مرة أخرى على مشكلة الانتشار النسووى ، غير أنها ستفعل ذلك في مناخ دولي يتدهور تدهورا بالفا .

( جيس شليزنجر ، صحيفة د واشنطن بوست » الأمريكية ، ١٢ يونيو ١٩٨١ )

ان من الحباقة الزعم بان اسرائيل تعتبر ببنابة حامية خسد الانصاد السونينى . ذلك ان حرب ١٩٧٢ لم تثبت ذلك . ملقد هبت المريكا في الواقع ، وليس اسرائيل ، الى مساعدة ما يسمى ، المدافع ، الاسرائيل المناهض المشيوعية . ولهذا ، لا يعتبر الاجهاع الاستراتيجي سياسة بل هو كارثة . اذ أنه توجد سبل أخرى للتوصل الى تقارب اسرائيل ـ سعودى ، والواقع ان الاساس الوحيد الذي يبكن ان تقلم عليه سياسة خاصة بالشرق الاوسط هو عملية كامب دينيد ، وانه يبكن ان ينضج في النهاية في المار هذه العملية استراتيجية امرائيلية عربية .

ولقد كانت الولايات المتحدة اعتبارا من السستينيات متحسسة على نحو يتصف بالشهرة السيئة ، بانتشار الاسلحة النووية عندما كان انتساج هسده الاسلحة النووية في بدايته ، ثم انفسمت الى العملية دول العالم الشالث الصغرى الهند وباكسستان وتايوان وجنوب انمريتيا والمسراق واسرائيل وليبيا ، وربعا دول اخرى ، ولقد وضمت الولايات المتحدة اخيم قاعدة قانونية دولية عى معاهدة حظر انتشدار الاسلحة النووية ، التى وقعت عليها معظم دول العالم الثالث وغيرها من الدول الصغرى غير ان اسرائيل والهند لم توقعا عليها .

ومع ذلك ، ليست معاهدة حظر الانتشار النووى اداة توية تكنى لمنع الانتشار النووى . وليس ادل على ذلك من ان العراق وهى احدى الدول التى وتعت على المساهدة \_ ماضية في عملية خلق تسدرة نووية خاصة بهسا . ولقد اصبحت مساهدة حظر الانتشسار النووى ايدبواوجيسة امريكية ليبرالية

وكذا وسيلة لضبان الا يتسع نطاق النسادى النووى الدولى ، والواتع الله المنظبة الدولية للطاقة الذرية ... هى احدى الوكالات التى اتشانها الامم المحدر لرصد الانتشار النووى ... تعتبر هيئة ذاته صبيغة سياسية الى حد كبير . ومن الواضح ، حتى اذا ما اخذنا حالة العراق مثلا ... ان المسراق لا تسميح لاحد باجسراء تغتيش على مضاملها النسووى الا معثلى الدول التى نرى ال ملاتاتها بها ودية .

وهكذا ، كان اتفاق المنظية الدولية للطاقة الذرية ابرا واضحا : لمسادا لم تسبحب اوراق اعتباد الهند في مضويتها ، بالرخم من أنه من المحتبال ان تطرد اسرائيل من عضويتها ، على حين أن الهند تعد الآن دولة أقوى مناسرانيل توويا ، وذلك السحب لاوراق الاعتباد ، والطرد من المنظبة هو من وجهة نظر المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة ، ولقد كانت الولايات المتحدة تقوم بعد المباراتيل ، الا ان مذه الزيارات مستمرة لدينونا حيث يوجد المفاعل الاسرائيل ، الا ان مذه الزيارات تد توقعت منذ تولت ادارة ريجان السلطة ، ولقد كانت ادارة كارتر بعضفة خاصة ، لا تشمر بارتياح لمحم المتثل اسرائيل لمحاهدة حظر الانشاء النووى ، بيد أن الضموط على اسرائيل في هذا المجال كانت تتنبر تبعا لتوجيهات الادرات الامريكية المتحلقة ، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة كانت تشسمر بالمتلق ازاء المعاعل العسسراتي ، وليس ادل على ذلك من أن ادارة كارتر تد مسقطت على فرنسا حتى لايستخدم الفرنسيون اليورانيوم المخصب الامريكي في المعامل الغرنسية .

وهكذا ، كان رد النمل الامريكى المناجىء والفاشب ، بالرغم من انه كان متوقعا فى اسرائيل بـ كان يثير القلق ، وخلصة عندما تشعر اسرائيل بان الولايات المتحدة قد اخفقت فى فهم مايثير علقها ، وأن وجود اسلحة نـــووية فى أيدى حكام دكتانوريين متمصبين وارهابيين يلتزمون بابادة اسرائيل يعد سببا فى أيدى حكام دلتسبة لها ، وأنه لايسع اسرائيل أن تدع نفسها تحت رحمة اسلحة دمار فى حوزة اكثر النظم اتحطاطا فى الشرق الاوسط فى الوقت الحاضر .

بل ان رد النصل الامريكي على صعيد الراى العام لم يكن منهوما بالنسبة لاسرائيل لماذا تهاجم اجهزة الاعلام الامريكية ، والمقالات الامتتاحية . لمعظم الصحف الامريكية المؤثرة اسرائيل بشدة ؟ هل هي حقة من حالات سسوء المهم ؟ ان اسرائيل كانت (جوليات) ، وأن العرب كانوا دواود ؟ أو أن العالم المسيحي » يتناسي مرة أخرى الوجود اليهبودي والمخاطر التي تتهسده ؟ لقد حدث كل ذلك ، لقد ادانت أجهزة الإعلام في الإيام الاولى التي اعتبت المغارة ، العمل الاسرائيلي ( باستثناء صحيفة وول ستريت جورنال ) وتعالت الاصوات في الكونجرس — وفي ذلك اصدقاء اسرائيل — في « كوراس » صاخب ضد اسرائيل ، وبلا تمييز .

وفي رد غط عصبي وصفت صحيفنا « نيويورك ناينز » و « واشنطن بوست » الهجوم الاسرائيلي بأنه « حقير وجدير بالازدراء » وعبسل لايمكن يويره » وعدوان تصير النظر ( ۹ يونيو ) ، واستطردت صحيفة واشنطن بوست الى ماهو ابعد من ذلك قائلة « لقسد ارتكب الاسرائيليون بتدميرهم للمهاعل المراتي خطأ جسيها ، فقد تصرفوا ، فيها يعتقد ، على نحو معلكس للمسالم الامريكية كذلك » (٩يونيو) ولقد كانت الحكومة الامريكية تدرك في الواتع ، تهام الادراك النهديد العراتي وإن الفارة الامرائيلية قد اسهبت في دعم المسالم الامريكية .

وفي اعقاب الفارة ، ارسل بيجين مذكرة تنسيرية الى ريجان قال نيها : انه اذا كان العراقيون قد قصفوا منطقة تل ابيب بقنبلة نووية ، فان ذلك كان بالمتوقع ان يسفر عن مصرع ١٠ الف اسرائيلى . ولم تنشر هذه الحقيقة في اسرائيل حتى لاتثير الذعر . ولقد قدر الجنرال شارون ان هجوما مماثلا من شانه ان يسفر عن مصرع .ه الف شخص واصابة .٢٥ الف آخرين بالاشماع النووى . والرئيس ريجان كان متماطفا مع تلق اسرائيل ومخاوفها . ولكنه واجه سرغم ذلك سورطة معينة بالنسبة لرد غمله الأولى ازاء الفارة . لقد كان يقر ضرورة ابعاد الولايات المتحدة عن الفارة ، والا تتساهل تجساه الرائيسل ، الا انسه كان يرى كلك ببررا طيبا لمسدم طرح الموقف الامريكي الاساسي ازاء اسرائيل للمناشئة لقد ادان الفارة ، الا انه لم يقعل اى شيء لتنميير الدور الامريكي المستبر باعتبار الولايات المتحدة الحامية الوحيدة لاسرائيلي والمصدر الاجنبي الوحيد لتسليحها . ولقد اكت الرئيس ريجان للسفير الاسرائيلية . ولقد لدى واشنطن ان الهجوم لن يؤثر على العلاقات الامريكية الاسرائيلية . ولقد صرح السفير بأن الرئيس اكد الملاتة القوية والراسخة مع اسرائيل ، وقال انه لن يسمح بظهور اختلال نوعي في القوية والراسخة مع اسرائيل ، وقال انه لن يسمح بظهور اختلال نوعي في القوية والراسخة ...

وقد كان هناك خلاف كبير داخل الادارة الامريكية بالنسبة لسبل مقاب امرائيل على الفارة التى شنتها على العراق ، وثبة سبب آخر لتفسير ذلك الخلاف ومو انه عندما أعرب الرئيس عن تعاطفه على ضحصحايا العدوان الاسرائيلي ، شعر المسئولون العالمون معه بالارتباك ، ولقد كتب المحفى المحترم « جورج ويل » يتسول : ان زعماء اسرائيل الذين كاتسوا يعلمون أن استخدام سلاح نووى واحد ضد تل ابيب سيدمر اسرائيل ، لم يكن في وسعهم ان بجعلوا ابن اسرائيل يرتكز على تأكيد مسكن بان اعداءها متخلفون تكنولوجها ولكنجم متقدمون سباسيا ، ( واشنطن بوست ، ) ا يونبو ) .

وتساءلت المقالة الافتتاحية في صحيفة و لوس انجلوس تايمز ، هل حالة اسرائيل امر يمكن تصديقه ؟ واختتمت مقالها قائلة : « أن أسرائيل ستسخمن في أثارة قدر كبر من الفضب العالمي الموجه ضدها ، بسبب ما حدث ، ومن

المسخرية أن ما قلبت به أسرائيل ... بن عبل مخيب الأمال قد يؤدى في النهاب الله أن جعل الشرق الأوسط مكانا أكثر أبنا لكل الأطراف المعنية ، ( 11 يونيو ) ولخصت صحيفة ( وول ستريت جورنال ) حسالة الانتصام النفسي الامريكي بتولها :

و منذ الوقت الذي وقعت فيه الغارة ، تصرفت الولايات المتحددة كما لو كان ممكنا أن تتخصد وقعنا وسسطا أزاء هدده التضية وأن مذرج منها دون أن تصاب باي أضرار ، ومن فاحية أعرب الرئيس ربجان عن تعاطفه مع الورطة الاسرائيلية ، غير أنه من ناحية أخرى كانت هناك جمود كثيرة تبذل بقصد استعالة الرأى العام العربي ، وباختصار ، لقسه تحولت العملية الى دوس أخسر في : كيف يعكننا أن تتصرف بحيث ننجع في ألا تسسوه علاقتنا باسرائيل ، والا نضعف وضعنا كوسيط موثوق به في عملية أقرار السسلام في الشرق الاوسط ، والا تسوء مسمتنا بالنسبة لزعامتنا في العالم ،

انها لعبة خاسرة • فلا يوجد سبيل الآن لماقبة اسرائيل عقابا يرضى أعداءها دون أن تنال قضيات يتخدرة من اسرائيل بينما نظهر لدول الشرق الاوسط الاخرى ما يمكننا أن نفسله لهم في اطار استرائيجية تبشر بالنجاح في الوقت نفسه • لقيد أثبتت حكومة كارتر هذا بما حققته من فشل ومن نجاح على السواء • ونحن نعتقد أن رجال ريجان قد جاءوا إلى السياطة وهم يعرفون ذلك • ومن حسن الحظ أنه لا يزال يوجيد بعض الوقت للتعلم •

لقد فجر الهجوم الاسرائيل رد فعل عنيفا وقويا في الولايات المتحدة ، حيث أدانت رسميا الفارة في ٨ يونيو ١٩٨١ باعتبارها عملا ( لا مئيل له من قبل ) • وقالت السلطات الامريكية ان استخدام الاسلحة الامريكية في الفارة قد يكون انتهاكا للقانون الامريكي • ولقد أعسدت وزارة الخارجية الامريكية تقريرا صيغ بلغة عنيفة للفاية لم تستخدمها الادارة الامريكية من قبل للاحتجاج ضد عمل اسرائيل ويتناول التقرير الانتهاك المحتمل للقانون الامريكي بالنمبة لتصدير الاسسلحة • ويطالب بعرضه على الكونجرس بسرعة •

ولقد جاء رد فعل الادارة في اعقاب دعوة عدد من السفراء العرب · كل منهم على حدة ، للولايات المتحدة الى أن تتنصل من الغارة · والواقع أن الولايات المتحدة التي فاجأتها الفارة ، قد جاء رد فعلها متأخرا ·

وهكذا كانت الولايات المتحدة تجاهد للتوصل الى وسيلة لماقبة اسرائيل لاستخدامها الطائرات الامريكية الصنع فى شن غارتها الجوية ضد العراق على ألا يؤدى هذا المقاب الى قطع المساعدات الامريكية لها على نحو مؤثر ٠

وكان المسئولون في البيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع يجرون مناقشات حامية عما يتعين على الولايات المتحدة أن تفعله ·

قال أحد المستولين في الخارجية الامريكية انه يوجد خلاف كبير داخل الإدارة في هذا الصدد ، ونحن نحاول الآن عملا يتسم بالاعتدال .

وبينما كان الرئيس ريجان يفكر مليا في المسكلة ، كان واينبرجر وذير قد ارتكبت انتهاكا جوهريا للقانون الامريكي وقال انه اذا تبين أن الانتهاك جوهري قان المستقبل على اسلحة الدفاع يتخذ خطا واضحا و لقد طرح الامر في ضوء احتمال أن تكون اسرائيل من الولايات المتحدة .

وفى ٩ يونيسو ، ابلغ الكسندر هيج وزير الخسارجية الكونجرس بأنه يحتمل أن تكون اسرائيل قد ارتكبت انتهاكا جسيما لاتفاقات الاسلاحة المبرمة بينها وبين الولايات المتحدة باستخدامها الطائرات الامريكية الصنع فى قصف المفاعل ، والواقع أنه يحتى للرئيس بمفتضى الرقابة على صادرات الاسسلحة أن يوقف المساعدات المسكرية اذا تبين ذلك ، ثم قال هيج انه بينما كانت الادارة مستمرة فى المعسادئات مع اسرائيل وبينما كان الكونجرس يعقسه جلسات استماع حول الموضوع ، قرو الرئيس ويجسان وقف تزويد اسرائيل فى الوقت الحاضر باربع طائرات افى \_ ١٦ كان من المقرو ان تتسلمها خسلال الاسبوع الحالى ،

وكانت استجابة زعماء الكونجرس لاجواء الرئيس هذا ، ايجابية ، فقد انتقد ( كلينت زابلوكي ) رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الامريكي القصف الاسرائيل للمفاعل ، وقال ان قراد الرئيس كان قرادا حكيما ومدروسا كما انه ضروري ، وقال السناتود ( تشارلز بيرسي ) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي \_ وهو ليس من أصدقاء اسرائيل \_ اشد عنفا في تصيقاته ، فقد أعلن بان الفارة قد تقوض الجهود الدبلوماسية التي يبذلها السفير فيليب حبيب ( المبعوث الامريكي في المنطقة ) ، وتقلل احتمال اقراد مسلم في الشرق الاوسط على أساس كامب ديفيد ، وكان من السهل أن يصدر مثل هذا التصريح من الرياض أو عمان ،

غير أن السناتور الجمهورى المحافظ ( الفوتو داماتو ) كان له رأى مختلف و نقد قال و أن القصف كان عملا شرعيا ، وكان غارة وقائية كان علينا أن نتوقعها ، ووافق على ذلك السناتور الديمقراطي ( دانيال موينهان ) فقد قال أن الاسرائيلين فعلوا ما كان عليهم أن يفعلوه و وانني أويد أي شيء من شانه محو أية منشأة نووية وقد أعرب السناتور ( آلن كرانستون ) وهو أحد الزعاه في لجنة العلاقات الخارجية ، عن أسفه العميق لقرار تأجيل تسليم اسرائيل طائرات أف ـ ١٦٠

وفي مواجهة هذا المازق ، وجهت ادارة ريجسان بالفعل تأنيبا محدودا الاسرائيل ، وهو رد فعل محسوب جدا ، يوازن بين قلق اسرائيل ازاء التهديد النووى المحتمل ، وبين صدق الولايات المتحدة في الشرق الاوسط ، حينا قروت التحكم في سياسة مبيعاتها من الاسلحة لاسرائيل غير أن وقف تسليم اسرائيل طائرات اف ـ ٢٦ كان قرارا اقل عنفا من قرار معرفة مدى قيمه ومقدار العلاقات المسكرية بين الولايات المتحدة واسرائيل الذي قرره في المسطس ١٩٧٥ كل من الرئيس الامريكي الاسسبق فورد ووزير خارجيته كيستجر ، وذلك عنها أوقف اسحق وابين رئيس وذراه اسرائيل مفاوضات كل الاشتباك الناني من سيناه ،

ولقد اوضع المسئولون الامريكيون في أحادينهم الخاصة ، أن مسذه المسألة سياسية آكثر منها قانونية وهي مسألة يتعين اجراء مشاورات بشانها مع الكونجرس وقال اعضاء الكونجرس ان زعماء الالهلبية في مجلس النواب يشعرون بتعاطف غريزى وفطرى ازاء معنة اسرائيل \*

وكان (واينبرجر) وزير الدفاع يسمى الى عقاب اسرائيل عقابا عنيفا ورغم ذلك لم تكن واشنطن لتتساهل بوضوح عن مثل هسندا العمل ولم تكن حناك اية معارضة لوقف تسليم طائرات الله ١٩ لاسرائيل ورغم ذلك كان المسئولون عن الامن القومى الامريكي يعربون في أحاديثهم الخاصة عن اعجابهم بجسسارة وكفاءة الفسارة الجوية الاسرائيلية على حليف للاتحاد السوفيتي .

ولقسد هاجم بيجين شخصيا واينبرجر وزير الدفاع بسبب موقفه ازاء اسرائيل والواقع أنه هاجم كلا من مستر واينبرجر وشيدون بيريز لدعايتهما المتصدة الزائفة ضده وضد الدوافع الحقيقية وراء شن اسرائيل للفارة واتهم واينبرجر بمحاولة اقناع ريجان بخفض المساعدات المسكرية والاقتصسادية الامريكية لاسرائيل و وقد رد واينبرجر بقوله انه اتهام خاطئ و

ولقد تجادل الكثيرون سواء داخل اسرائيل أو في غيرها من البلاد حول ان الخطأ الاكبر الذي ارتكبته حكومة بيجين لم يكن قرار ثمن الفارة وانها الاعتراف بذلك و فلو أن اسرائيل لم تحسد موية الفسارة وتركتها تتسم بالفسوض ، لكانت قد تجنبت الفسسسجة الحتيية التي تعالت في أعقاب الفارة و ولكانت قد تجنبت ارباك الحكومة الامريكية التي تعاول تحسسين علاقاتها مع العالم العربي و

وفى ١١ يونيو ، اجتمع ريجان مع مسئولين عرب واسرائيلين ، كل على حدة ، لتهدلة الزمة الشرق الاوسط ، ومع ذلك تراجع الرئيس عما أعلنه ، كما أكد للاسرائيليين أنه لن يجرى أى اعادة جوهرية لمرفة مقدار ومدى

الأوسط ، غير أن هذه المفكرة الاسترانيجية تعتبر مكرة غسير ولقعية طالما أن المعربية المعتدلة ، مثل السلسعودية والاردن ، تؤيد ، بل نتحالف في الواقع مع العرب الرائضين مثل العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية ·

وطالما أن جبهة الرفض العسربية تحصل على ما يلزمها من الاموال من 
هيرم شبه الجزيرة العربية ، وأن الجيش العراقي يزود بالإصلحة السوفيتية 
هان ثمة فرصا ضئيلة لتكوين جبهة عربية اسرائيلية مشتركة ضد السوفييت 
والواقع أن الاجساع الاستراتيجي تد طسرح كديل للتسوازن الاستراتيجي ، 
وهي الصيغة الامريكية الخاصة بالشرق الاوسط طوال المتود الاربعة الماضية . 
ذلك أن الاعتبارات الاستراتيجية كانت تستند ، في الماضي ، على أن تكون 
سبة القوة العسكرية العسربية الاسرائيلية ١ الى ٣ ، وأن كلا من الولايات 
المتحدة واسرائيل كانتا تسميان للحفاظ على هسذا التوازن ، وكان هسذا 
التوازن يستند في ذلك الوقت على قدرة الدول ، لا على طموحاتها وتطلعاتها ،

ومن ثم ، سيغير المفهوم الجديد ، في الواقع ، التوازن المسكرى في الشرق الاوسط لصالح الدول العربية • ذلك أنه بمقتضى مبدأ الاجساع الامتراتيجي لن تكون الولايات المتحدة في حاجة الى الاجساع من الناحية العملية على أن تزود الشرق الاوسط والخليج بالإسلحة بدون أية حدود ، ويكون ذلك خاضما فقط لنزوات كل دولة •

وبهذا يمكن للاجماع الاسراتيجي أن يصبح ترسانة عسكرية حتى أن الولايات المتحدة ، بالرغم من تواجلها في مركز القيادة والراقبة قد تجده يوما وقد أصبح جحيما ثوريا يسيطر عليسه قذافي سعودي أو ما هو أسوأ خوميني سنى سعودي • ذلك أن السسمودية تعتبر دولة ضعيفة • وبعض المحللين في المخارات الركزية الامريكية تساورهم الشكوك في كون الاسرة الحاكمة السعودية ستستمر حتى نهاية الثمانينيات •

ولقد كان خطا الاجماع الاستراتيجي يدر الاسرائيلين ويستفزهم باكتر هما يستغز اترانهم الامريكيين ، ذلك أن العرب يعتبرون أسرائيل لا الاتحساد السوفيتي ، عدوهم الاساسي ، ولعل أفضل بيان عن الوضع الامريكي هو ذلك الذي أدل به جيس شليزنجر وزير الدفاع الامريكي السابق ، وقد قال فيه : « أن منهاج الادارة يركز على التهديد السسوفيتي والسعي الى تحقيق اجماع استراتيجي يصل في النهاية الى عمل جماعي من جانب دول المنطقة المنسبة لتحسين قدرتها على الردع المسكري ضد التدخل السوفيتي ، وعلى حين أن مثل هذه النتيجة سوف ترضى الى حد كبير الكثيرين منا ، الا أنه من قبيل الاستفراق في الذات الامريكية أن تفترض أن دول المنطقة سوف تتخل عن همومها المباشرة وتعتضن همومنا ، ذلك أن كلا من اسرائيل وجبرانها العرب ، يساورهم القلق بشأن النوايا والإعمال التي من شانها أن تشبكل خطرا راهنا وواضحا بالنسبة لبعضهم ، والتي لا يمكنهم ببساطة نسيانها

وتبنى قلقنا الذى يتمثل فى احتمال التهديد السوفيتى للمنطقة ولدلك .
يتبغى التخل من أى أمل فى أن يتركز الامتمام الاقليس نحو الشمال ، فى طل غيساب معالجة فعالة متزامنة للتوترات الداخلية فى المنطقة ، والواقع أن الفارة الاسرائيلية على المفاعل العراقي تمنى نهاية هسلذا الاتجاء الخاص فى أولويات السياسة الامريكية ، لألها زادت من هذه المخاوف الخاصة بشان العراعات الداخلية التي لم يتم التوصل لحل لها بعسد ، بينما تنبر شكوك متزايدة حول فعالية الدور الامريكي قى المنطقة ،

وفيما يتمسلق بهذه التوترات الاقليمية ، نجد أن الولايات المتحسدة ربعا فضلت أن تتجنب انخاذ قرار بشانها ، كسبا للوقت ولكنه لم يدر في وسعها ذلك بعد ، فقد جعلت الغارة هذه التوترات أمرا رئيسيا ، وكنف عجز الولايات المتحسدة عن انجاز دورها المنوقع بشسان ضمان كبع الجماح الامرائيل وعلى الولايات المتحدة أن تغتار الآن ، فمن ناحية ، قد تتفامى صراحة تن الغارة بالاستمرار في نزويد اسرائيل بالاسلحة ، غير أن النتيجة الحتسية لذلك مي تحقيق مزيد من الخلاف بين الولايات المتحدة والسكتير بن دول المسالم العربي ، ومن ناحية أخرى ، ميثير وقف شحنات الاسلحة لاسرائيل تلقائيا مشكلة عنى الالزام الامريكي بضمان أمن اسرائيل ، ولقد كان فرصة هذا الاختيار على الولايات المتحدة ملائما للممالح الإسرائيل ،

فلك أن ادانة الهجوم — وفي ذلك استخدام اسرائيل للأسلحة الأمريكية على نحو مخالف للتانون الأمريكي — يتتفى منطق اعطاء الأولوية للسياسات المناهضة للانتشار النووى بدرجة اكبر مها تعطيها الادارة الأمريكية حتى الآن . وربعا يجد ( السفاتور آلان كرانستون ) وآخرون غيره أن الفارة الاسرائيلية لها ما يبررها في ضوء اصرارهم منذ أمد طويل على منع الأسلحة النسووية . وهكذا كان يبكن لحكومة كارتر لسياستها المطنة — وأن كانت غير غمالة — بشأن منع الانتشار النووى . ولسكن ادارة ريجان تعتبر حتن الآن ، غير ممتبة ، أو قدرية ، بشأن انتشار الاسلحة النووية ، ويبدو هذا بوضوح في مساعدتها المسكرية لباكسان . ومن ثم ، أذا ما بادرت الادارة بادانة الفارة ، كانها ستجد أن من الصعب عليها بعد ذلك التفاشى عنها عسلى المدانى انعتار النووى التي لا توليها أي اهتهام حتى الآن . واذا ما تدفقت الأسلحة على اسرائيل بالرغم من القلون الأمريكى ، نسوف بزداد عدم الثقة في الدوانع الأمريكية وفي دورها كوسيط أمين في حل الخلافات العربية الاسرائيلية .

ولمسا كانت القوة الخاصة باسرائيل محدودة تهاما ، مان جهدها الفردى شع انتشار الاسلحة النووية في المنطقة سوف يثبت انه امر عابر .

ذلك أن موضوعا تتفق عليه الدول العظمى ... بالرغم من أن قدرتها محدودة بالنسبة للتصدى لمشاكله ... من المؤكد ، والامر كذلك ، أن يتجاوزمذا المحضوع قدرة اسرائيل المحدود جدا ، بل ان عمل اسرائيل قد يعزز تصبيم المحسول على اسلحة نووية ، وما هـو اكثر اهبية ، انه يتعين ان تتذكر ان الحركة الأولية نحو انتاج « قنبلة اسلامية » وطلب الدعم لهـذا الشروع قد جات من جانب باكستان ابان حكم الرئيس نو النقار على بوتو في منتصف السبعينيات ، وعلى الرغم من بلاغة بيجين الاسسنفزازية تقع بلكستان في مكان لا تسنطيع الطائرات الاسرائيلية ان تبلغه ، كما انهها ، لهدلا عن ذلك ، نستظل بالعماية الامريكية .

وهكذا ، فان تدرة اسرائيل تعد محدودة جسدا بالنسبة لمنع انتشسار الإسلحة النووية في المنطقة . ولمل اغضل ما يمكن ان نرجو من جراء هسذه الفارة التي كان التفكير فيها أمرا سيئا بالرغم من أن تنفيسنما كان بارعا هو أن تركز الإهتبام الدولي مرة أخرى على مشكلة الانتشار النسووى ، غير انها ستفمل ذلك في مناخ دولي يتدهور تدهورا بالغا .

( جيمس شليزنجر ، صحيفة « واشنطن بوست » الأمريكية ، ١٢ يونيو ١٩٨١ )

ان من الحماقة الزعم بان اسرائيل تعنبر ببثابة حلية خسد الاتحساد السوئينى . ذلك ان حرب ١٩٧٢ لم تثبت ذلك . فلقد هبتامريكا فى الواقع ، وليس اسرائيل ، الى مسساعدة ما يسسمى ، المدافع ، الاسرائيلى المناهض للشيوعية . ولهذا ، لا يعتبر الاجماع الاستراتيجي سياسة بل هو كارثة ، اذ أنه توجد سبل اخرى للتوصل الى تقارب اسرائيلى \_ سعودى ، والواقع ان الاساس الوحيد الذى يمكن ان تقام عليه سياسة خاصة بالشرق الاوسط هو عملية كامب دينيد ، وانه يمكن ان ينضج فى النهاية فى اطار هذه العملية استراتيجية امريكية اسرائيلية عربية .

ولقد كانت الولايات المتحدة اعتبارا من السستينيات متحسسة على نحو يتصف بالشهرة السيئة ، بانتشار الاسلحة النووية عندما كان اتنساج هذه الاسلحة النووية في بدايت ، ثم انضمت الى العملية دول العالم الشالت الصغرى الهند وباكسستان وتايوان وجنوب افريقيا والعسراق واسرائيل وليبيا ، وربعا دول اخرى ، ولقد وضعت الولايات المتحددة أخيرا قاعدة قانونية دولية مى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ، التى وقعت عليها معظم دول العالم الثالث وغيرها من الدول الصغرى غير أن اسرائيل والهند لم توقعا عليها .

ومع ذلك ، ليست معاهدة خظر الانتشار النووى اداة توية تكنى لمنع الانتشار النووى . وليس ادل على ذلك من ان العراق وهى احدى الدول التى وتمت على المساهدة \_ ماضية في عملية خلق قسدرة نووية خاصة بهسا . ولقد اصبحت مساهدة حظر الانتشسار النووى ايديولوجيسة امريكية ليبرالية

وكحذا وسيلة لضبان الا يتسع نطاق النسادى النووى الدولى . والواقع ال المنظبة الدولية للطاقة الذرية حس احدى الوكالات التى انشانها الامم المنحد، لرصمه الانتشار النووى - تعتبر هيئة ذات صحبفة سياسية الى حد كبير . ومن الواضح ، حتى اذا ما اخفنا حالة العراق مثلا - ان المسراق لا تسميح لاحد باجسراء تعتيش على ما علها النسووى الا ممثلى الدول التى ترى ان ملاقاتها بها ودية .

وهكذا ، كان اتداق المنظبة الدولية للطاقة اللرية امرا واضحا : لمساذا لم تصحب اوراق اعتباد الهند في مضوينها ، بالرغم من أنه من المحتبل ان تطرد امرائيل من عضويتها ، على حين أن الهند تعد الآن دولة أفوى مناسرائيل نوويا ، وذلك السحب لاوراق الاعتماد ، والطرد من المنظمة هو من وجهة نظر المجتبع الدولي وخاصة الولايات المتحدة ، ولقد كانت الولايات المتحدة تقوم بعد المبيارات مستمرة لديبونا حيث يوجد المفاعل الاسرائيل ، الا أن مذه الزيارات قد توقعت بنذ تولت ادارة ريجان السلطة ، ولقد كانت ادارة كارن بسمة خاصة ، لا تشمر بارتياح لعدم ابتثال اسرائيل لماهدة حظر الانشار النووى ، بيد أن الضموط على اسرائيل في صفا المجال كانت تتغير تبعا لتوجيهات الادارات الامريكية المتعاقبة ، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة كانت تشسمر بالتلق أزاء الماعل العسرائي ، وليس ادل على ذلك من أن ادارة كارتر تد مسقطت على فرنسا حتى لايستخدم الفرنسيون اليورانيوم المخصب الامريكي في المعامل الفرنسية .

وهكذا ، كان رد النمل الامريكي المناجيء والقائسب ، بالرغم من انه كان متوقعا في اسرائيل بـ كان يثير القلق . وخاصة عندما تشعر اسرائيل بان الولايات المتحدة قد اختقت في نهم مايثير طلقها ، وان وجود اسلحة نسبووية في أيدى حكام دكتانوربين متعصبين وارهابيين يلتزمون بابلاة اسرائيل يعد سببا يعرر الحرب بالنسبة لها ، وانه لايسع اسرائيل ان تدع نفسها تحت رحمة لسلحة دمار في حوزة اكثر النظم انحطاطا في الشرق الاوسط في الوقت الحاضر .

بل أن رد النمل الامريكي على صعيد الرأى العام لم يكن منهوما بالنسبة لاسرائيل لماذا تهاجم لجهزة الاعلام الامريكية ، والمقالات الانتتاحية ، لمعظم الصحف الامريكية المؤثرة اسرائيل بشدة ؟ هل هي حالة من حالات سسوء النهم ؟ أن اسرائيل كانت (جوليات) ، وأن العرب كانوا دواود ؟ أو أن العالم المسيحي » يتناسي مرة أخرى الوجود اليهسودي والمخاطر التي نتهسدده ؟ لقد حدث كل ذلك ، لقد ادانت اجهسزة الاعلام في الايام الاولى التي اعتبت الخارة ، العمل الاسرائيلي (باستثناء صحيفة وول ستريت جورنال) وتعالت الاصوات في الكونجرس سوف ذلك اصدقاء اسرائيل سف كوراس » صاخب ضد اسرائيل ، وبلا تبيز .

وفي رد غمل عصبي وصنت صحيننا « نيويورك تليز » و « واشنطن بوست » الهجوم الاسرائيلي بانه « حقسير وجدير بالازدراء » وعمسل لايمكن جرير» ، وعدوان قصير النظر ( ٩ يونيو ) ، واستطردت صحينة واشنطن بوست الى ماهو أبعد من ذلك قائلة « لقسد ارتكب الاسرائيليون بتدبيرهم للمامل العراقي خطا جسيما ، فقد تصرفوا ، فيها يعتقد ، على نحو معاكس المصالح الامريكية كذلك » (٩يونيو) ولقد كانت الحكومة الامريكية تدرك في الواقع ، تمام الادراك التهديد العراقي هان الغارة الاسرائيلية قد اسهبت في دعم المسلح الامريكية .

وفي اعتاب الفارة ، ارسل ببجين مذكرة تنسيرية الى ريجان مال غيها : انه اذا كان العراقيون قد قصفوا منطقة تل ابيب بقنبلة نووية ، عان ذلك كان من المنوقع ان يسفر عن مصرع .٦ المه اسرائيلى . ولم تنشر هذه الحقيقة في اسرائيل حتى لاتثير الذعر . ولقد قدر الجنرال شارون ان هجوما مماثلا من شائه ان يسفر عن مصرع .٥ المه شخص واصابة .٥٠ المه آخرين بالاشعاع النووى . والرئيس ريجان كان متعاطفا مع قلق اسرائيل ومخاوفها . ولكنه واجه — رغم ذلك — ورطة معينة بالنسبة لرد عمله الأولى ازاء الفارة . لقد كان يقر ضرورة ابعاد الولايات المتحدة عن الفارة ، والا تتساهل تجساه اسرائيس ، الا انسه كان برى كلك مبررا طيبا لمسدم طرح الموقف الامريكي الاساسي ازاء اسرائيل للمناقشة لقد ادان الفارة ، الا أنه لم يقمل أى شيء لنفيير الدور الامريكي المستبر باعتبار الولايات المتحدة الحامية الوحيدة لاسرائيل دى والمصدر الاجنبي الوحيد لنسليحها . ولقد اكد الرئيس ريجان للسفير الاسرائيلية . ولقد لدى واشنطن ان الهجوم لن يؤثر على العلامات الامريكية الاسرائيلي ، وقال انه صرح السفير بان الرئيس آكد العلاقة القوية والراسخة مع اسرائيل ، وقال انه لن يسمح بظهور اختلال نوعي في التوق في المنطقة ع .

وقد كان هناك خلاف كبير داخل الادارة الامريكية بالنسبة لسبل عقاب السرائيل على الغارة التي شنتها على العراق . وثبة سبب آخر لتفسير خلك الحلاف وهو انه عندما أعرب الرئيس عن تعاطفه على ضلحايا العدوان الاسرائيلي ، شعر المسئولون العالمون معه بالارتباك . ولقد كتب العحمي المحترم « جورج ويل » يقلون أن زعماء اسرائيل الذين كانسوا يعلمون أن استخدام سلاح نووى واحد ضد تل أبيب سيدمر اسرائيل ، لم يكن في وسعهم أن يجعلوا أمن اسرائيل يرتكز على تاكيد مسكن بأن اعداءها متخلفون تكنولوجيا ولكنيم متقدبون سياسيا . ( واشنطن بوست ، ) إيونبو ) .

وتساءلت المالة الافتتاحية في صحيفة « لومن انجلوس تايمز ، هل حالة اسرائيل امر يمكن تصديقه ؟ واختتمت مقالها قائلة : « أن أسرائيل ستستمر في أثارة قدر كبير من الفضب العالمي الموجه ضدها ، يسبب ما حدث ، ومن

المسخرية أن با علمت به اسرائيل سدين عمل بخيب للأمال قد يؤدى في النهابة المي بدعل الشرق الأوسط مكانا أكثر أبنا لكل الأطراف المعنية ، ( ١١ يونيو ) التي بدعل الشرق الأوسط مكانا أكثر أبنا لكل الأطراف المعنية ، ( ١١ يونيو )

ولخصت صحينة ( وول ستريت جورنال ) حسالة الانفصسام النفسى الامريكي بتولها :

و بنذ الوقت الذي وقعت نهيه الغارة ، تصرفت الولايات المتصددة كما لو كان ببكنا أن تتخسد موقفا وسسطا أزاء هدده القضاية وأن بخرج بنزا دون أن تصاب بأي أضرار ، ومن ناحية أعرب الرئيس ريجان عن تعاطفه مع الورطة الاسرائيلية ، غير أنه من ناحية أخرى كانت عناك جهود كثيرة تبذل بقصد استعالة الرأى العام العربي ، وباختصار ، لقسد تحولت العبلية الى دوس أخسر في : كيف يمكننا أن نتصرف بحيث ننجع في ألا تسسوه علائتنا باسرائيل ، وألا نضعف وضعنا كوسيط موثوق به في عملية اقرار السسلام في الشرق الاوسط ، والا تسوء مسمتنا بالنسبة لزعامتنا في العالم الم

انها لعبة خاسرة • فلا يوجد سبيل الآن لماقبة امرائيل عقابا يرضى اعداما دون أن تنال قضمات مخدرة من اسرائيل بينما تظهر لدول الشرق الاوسط الاخرى ما يمكننا أن نفعله لهم في اطار استراتيجية تبشر بالنجاح في الوقت نفسه • لقسد اثبتت حكومة كارتر هذا بما حققته من قشل ومن نجاح على السواء • ونحن نعتقد أن رجال ريجان قد جاوا الى السلطة وهم يعرفون ذلك • ومن حسن الحظ أنه لا يزال يوجسه بعض الوقت للتعلم •

لقد فجر الهجوم الاسرائيل رد فعل عنيفا وقويا في الولايات المتحدة ، حيث أدانت رسميا الفارة في ٨ يونيو ١٩٨١ باعتبارها عملا ( لا مثيل له من قبل ) • وقالت السلطات الامريكية أن استخدام الامسلحة الامريكية في الفارة قد يكون انتهاكا للقانون الامريكي • ولقد أعسدت وزارة الخارجية الامريكية تقريرا صيغ بلغة عنيفة للفاية لم تستخدمها الادارة الامريكية من قبل للاحتجاج ضد عمل اسرائيل ويتناول التقرير الانتهاكي المحتمل للقانون الامريكي بالنصبة لتصدير الاسسلحة • ويطالب بعرضه على الكونجرس بسرعة •

ولقد جاء رد فعل الادارة في اعقاب دعوة عدد من السخراء العرب · كل منهم على حدة ، للولايات المتحدة الى أن تتنصل من الغارة · والواقع أن الولايات المتحدة التي فاجأتها الغارة ، قد جاء رد فعلها ستأخرا ·

وهكذا كانت الولايات المتحدة تجاهد للترصل الى وسيلة لمانبة اسرائيل لاستخدامها الطائرات الامريكية الصنع في شن غارتها الجوية ضد العراق ـ على الا يؤدى هذا المقاب الى قطع المساعدات الامريكية لها على نحو مؤثر • وكان المسئولون في البيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع يجرون مناقشات حامية عما يتمين على الولايات المتحدة أن تفعله ·

قال أحد المسئولين في الخارجية الامريكية انه يوجد خلاف كبير داخل الإدارة في هذا الصدد ، ونحن نحاول الآن عملا يتسم بالاعتدال .

وبينما كان الرئيس ريجان يفكر مليا في المشكلة ، كان واينبرجر وذير قد ارتكبت انتهاكا جوهريا للقانون الامريكي ، وقال انه اذا تبين أن الانتهاك جوهري قان اسرائيل لن تكون مؤهلة لان تحسل في المستقبل على أسلحة الدفاع يتخذ خطا واضحا ، لقد طرح الامر في ضوء احتمال أن تكون اسرائيل من الولايات المتحدة ،

وفي ٩ يونيسو ، ابلغ الكسندر هيج وزير الخسارجية الكونجرس بأنه يحتمل أن تكون اسرائيل قد ارتكبت انتهاكا جسيما لاتفاتات الاسلحة المبرمة بينها وبين الولايات المتحدة باستخدامها الطائرات الامريكية الصنع في قصف الملاعل ، والواقع أنه يحق للرئيس بمفتضي الرقابة على صادرات الاسسلحة أن يوقف المساعدات المسكرية أذا تبين ذلك ، ثم قال هيج أنه بينما كانت الادارة مستمرة في المحسادتات مع اسرائيل وبينما كان الكونجرس يعقسه جلسات استماع حول الموضوع ، قرر الرئيس ريجان وقف تزويد اسرائيل في الوقت الحاضر باربع طائرات أف ـ ١٦ كان من المقرر أن تتسلمها خملال الاسبوع الحالي .

وكانت استجابة زعماء الكونجرس لاجراء الرئيس هسندا ، ايجابية ، فقد انتقد ( كلينت زابلوكي ) رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الامريكي القصف الاسرائيلي للفساعل ، وقال ان قرار الرئيس كان قرادا حكيما ومدوسا كما انه ضرورى ، وقال السناتور ( تشارلز بيرسي ) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي \_ وهو ليس من اصدقاء اسرائيل \_ اشد عنفا في تعيقاته ، فقد اعلن بان الفارة قد تقوض الجهود الدبلوماسية التي يبذلها السفير فيليب حبيب ( المبعوث الامريكي في المنطقة ) ، وتقلل احتمال اقرار مسلم في الشرق الاوسط على أساس كامب ديفيد ، وكان من السهل أن يصدر مثل هذا التصريح من الرياض أو عمان ،

غير أن السناتور الجمهورى المحسافظ ( الفوتو داماتو ) كان له رأى مختلف • فقسد قال • أن القصف كان عملا شرعيا ، وكان غارة وقائية كان علينا أن نتوقعها ، • ووافق على ذلك السناتور الديمقراطى ( دانيال موينهان ) فقسد قال أن الاسرائيليين فعلوا ما كان عليهم أن يفعلوه • واننى أؤيد أى شى، من شأنه محو أية منشأة نووية • وقد أعرب السناتور ( آلن كرانستون ) وهو أحد الزعما، في لجنة العلاقات الخارجية ، عن أسفه العميق لقرار تأجيل تسليم اسرائيل طائرات أف ـ ١٦ •

وف مواجهة هذا المازق ، وجهت ادارة ريجان بالفعل تأنيبا محدودا لاسرائيل ، وهو رد فعل محصوب جدا ، يوازن بين قلق اسرائيل ازاء التهديد النووى المحتمل ، وبين صدق الولايات المتحدة في الشرق الاوسط ، حيسا قررت التحكم في سياسة مبيعاتها من الاسلحة لاسرائيل غير أن وقف تسليم اسرائيل طائرات اف ٢٦٠ كان قرارا اقل عنفا من قرار معرفة مدى قيمة ومقدار الملاقات المسكرية بين الولايات المتحدة واسرائيل الذي قرره في اغسطس ١٩٧٥ كل من الرئيس الامريكي الاسسجق فورد ووزير خارجيته كيستجر ، وذلك عنمها أوقف اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل مفاوضات فك الاشتباك الناني من سيناه ،

ولقد أوضع المسئولون الامريكيون في أحاديثهم المساصة ، أن حسده المسألة سياسية أكثر منها قانونية وهي مسألة يتمين أجراء مشاورات بشأنها مع الكونجرس وقال أعضاء الكونجرس أن زعماء الاغلبية في مجلس النواب يشعرون بتعاطف غريزي وفطري أزاء محنة أسرائيل و

وكان (واينبرجر) وزير الدفاع يسمى الى عقاب امرائيل عقابا عنيفا ودغم ذلك لم تكن واشنطن لتتساهل بوضوح عن مثل هسفا العمل و ولم تكن هناك أية معارضة لوقف تسليم طائرات الى - ١٠٠ لامرائيل ورغم ذلك كان المسئولون عن الامن القومى الامريكي يعربون في احاديثهم الخاصة عن اعجابهم بجسسارة وكفاءة الفسارة الجوية الاسرائيلية على حليف للاتحاد السوفيتي .

ولقسد هاجم بيجين شخصيا واينبرجر وزير الدفاع بسبب موقفه ازاء اسرائيل و والواقع أنه هاجم كلا من مستر واينبرجر وشيمون بيريز لدعايتهما المتمعدة الزائفة ضده وضد الدوافع الحقيقية وراء شن اسرائيل للفارة واتهم واينبرجر بحاولة الناع ريجان بخفض المساعدات المسكرية والاقتصادية الامرائيل و وقد رد واينبرجر بقوله انه اتهام خاطي و

ولقد تجادل الكثيرون سواء داخل اسرائيل أو قى غيرها من البلاد حول ان الخطأ الاكبر الذى ارتكبته حكومة بيجين لم يكن قرار شن الغارة وانها الاعتراف بذلك • فلو أن اسرائيل لم تحدد موية الندارة وتركتها تتسم بالغوض ، لكانت قد تجنبت الفسسجة الحتية التي تعالت في أعقاب الفارة • ولكانت قد تجنبت ارباك الحكومة الامريكية التي تحاول تحسين علاقاتها مع العالم العربي •

وفى ١١ يونيو ، اجتمع ريجان مع مسئولين عرب واسرائيلين ، كل على حدة ، لتهدئة اذمة الشرق الاوسط ، ومع ذلك تراجع الرئيس عما أعلنه ، كما أكد للاسرائيليين أنه لن يجرى أى اعادة جوهرية لمرفة مقداد ومدى

الملاقة القائمة مع أمريكا • وآكه العلاقة القوية والرامسةة مع اسرائيل -وعل الرغم من مطالب السفراء العسرب بأن تتخذ الولايات المتحدة اجراءات معيفة فعد اسرائيل • لم يتزحزح الرئيس عن موقف •

وفي ٢٧ يوليو ، توقع الاسرائيليون أن تستأنف الولايات المتحدة قريبا همين الطائرات اف - ١٦ لاسرائيل وهذا يمنى ضم الطائرات الاربع من طراز اف - ١٦ التي تأجل تسليمها في ١٠ يونيو مع الدفعة التسالية من هسنه الطائرات التي كانت اسرائيل قد طلبتها من أمريكا • ومع ذلسك ، تغير كل هيء في ٣٣ يونيو عندما قصفت اسرائيل مقسر معنلة العجري الفلسطينية في بيروت • فقد تأجل تسليم طلب طائرات اف - ١٦ ولم يرفع الحظر عنها الا تحي ١٧ أغسطس وفي أول سبتمبر تقسرر تسليم الطسائرات الاربع من اف - ١٦ لاسرائيل •

ومن السخرية ، أنه في ١١ أغسطس ، أمسلوت وزارة الخسارجية الاسرائيلية بهانا وصفت فيسه الإجراء الامريكي بأنه غير عادل ومدمر وخرقا للمقد المبرم بين البلدين ، وفي مسئدا الوقت زار الرئيس السادات واشنطن ليوقع على صفقة أسلحة أمريكية لممر ( تتضمن دبابات وصواريخ ) • وقالت الادارة الامريكية أن مذه الصفقة ضرورية للحضاط على التوازن في الشرق الامط •

انخصد مجلس الوزراء الاسرائيلي في اكتسوير ١٩٨٠ قرار تدبير المناعل النووي بعد مناقشة علمسفة وإن لم تكن خطيرة وذلك بعد أن ارغبت الاقلية على الموافقة على انخاذ القرار . ولم تنشر الصعفا سوى لمحات من هذه المناقشة التي انتصرت على الخبراء والهيكل الادني من المالمين في جهاز الامن . وحد تركزت الماقشة على توقيت الفارة وهو الامر الذي يرتبط بتطور مشروع نبوز الذي كانت أجهزة اسرائيل ترصده عن كتب بقدر ما تسلطيع ، ولقد كان كل امضاء اللبنة الوزارية الخاصة بالامن ، التابعسة لمجلس الوزراء ، التي نضم الحمام التقليدية ( يجال يادين ) و ( يوسف بورج ) و ( سسميحا ايرلينج ) الحمام شده التسلح النوزي العراقي . غير أنه لم يكن هنساك اجباع داخل هذه الجماعة بالنسبة لتوقيت الفارة أو انشل اسلوب اقتدير المعاط .

ولم تكن ثبة معارضة كثيرة ضد تعمير المفاعل - فلقد كان المعارضون يخصب ، الآثار السياسية التي يبكن توقعها في حالة نجساح الغسارة أو نصبلها ، ومن هنده الآثار احتبال تشبوب ازمة في العسائقات الأمريكية الاسرائيلية ، واضعاف نفوذ السادات في العالم العربي ، واخعاد أحلام العرب بشأن الوحدة فيها بينهم ، ورد الفعل العرائي الذي قسد يستمر ويسرع في الامكنيات النووية ، وفوق ذلك كله الآثار الخطيرة التي يبكن أن يسفر عنها فقط العبليسة .

والواقع أن المناقشة العاجلة التي جرت في اكتوبر ١٩٨٠ لابد من النظر اليها في ضوء الجعل الذي كان يجرى في اسرائيل على امتداد ما يزيد على عشر سنوات • ذلك أن مناقشة السياسة النووية قد بدأت عندما بدأ تشغيل المفاعل الاسرائيلي في وقت ما من عام ١٩٦٨ . وعندئذ ظهرت مدرستان للتفكير ، فقد كانت الصقور ذات النظرة الاستراتيجية تسمى الى أن تحتق اسرائيل احتكارا وتفوقا نوويا في الشرق الاوسط (وهي مدرسة التفكير الذي انتصر بوضوح) وتفوقا نوويا في الشرق الاوسط (وهي المناقب الني انتصر بوضوح) للاسرائيلي وتفوق اسرائيل سيؤدى في النهاية الى حل النزاع العربي الاسرائيلي تنما لشروط اسرائيل .

لها الحمائم الذين ينتمون عادة لحزب العمل أو اليسار نكاتوا لا يرون أى مبرر لتلجيل الانتشار النووى ... اى تطوير الامكانيات النووية في الدول الأخرى في الشرق الاوسط • وكانوا يرون أنه لا يمكن لاسرائيل أن تحتفظ بتغوقها المسكرى التتليدي لمدة طويلة ، ذلك أن العرب بحلول عام ١٩٨٥ سيتفوقون على أسرائيل من حيث العدد والمعدات المسكرية بنسبة خسسة ألى واحد • وكانوا يتطلعون الى مستقبل تصبح نبه الحدود والاراضى غير ذات أهبية ذلك أن التفسوق التكنولوجي الاسرائيلي مسيكون كانيا لضمان الوجسود الاسرائيلي في مولجهسة المسرب •

وفي اطار تبرير بيجين للهجسوم على المنساعل المسراتي ، كان يرى ان أسرائيل هي الدولة المستقرة و ( العقلانية ) في الشرق الأوسط ولا يمكنها ان يصح لدولة غير مستقرة مشسل العراق بان يكون لديها المكانية نووية . وكان موقف المسقور في هذا الصدد هو أن الردع لن يعد سلاحا سياسيا . ذلك أن التهامل في التوازن النووى في الشرق الأوسط يمكن أن يكون عمالا نقط بالنسبة للجانب العائل والمستقر ، وباختصار ، كان المستور يفضلون الوضع الشابت للحتكار النووى الاسرائيل في مواجهة الوضع المرن للحمائم .

ولقد كان شيبون بيريز زعيم هزب العبل ، وخصم بيجين في الانتخابات القائمة ، ينتقد الفارة بشدة ، وقد اتهم بيجين بانه لم تكن هنك ثبة ضرورة لقصف المفاعل، وانه كان يهكن لاسرائيل ان تنتظر في الواقع خبس سفوات قبل أن تفصل ذلك ، هسذا على الرغم من ان بيريز كان يرى ان الرئيس العراقي صدام حسين يعد شخصا غير مسئول ، وكان بيريز يرى ان الضغوط الدولية ، ويتصد بها علاقته الوثيقسة مع الرئيس العرنسي الاشتراكي غرانسوا ميتران ، بيكن أن تهجو على نحو ما المفاعل العراقي بالطريق الدبلوماسي ،

وفى نونمبر ١٩٨٠ ، اجتمع بيريز مع ميتران ( الذى كان مرشحا المرئاسة المرئسية اتذاك ) وقسد اكد ( ميتران ) له أن فرنسا في ظل حكمه ، لم تزود المراق بالبورانيوم ، وفي سبتمبر ، المغ بيجين بيريز أنه يعتزم قصف المفاعل المراقى ، ثم اجتمع بيريز في يناير مرة أخرى مع مسستر ميتران الذى كرر له وعده ، وفي ١٠ مايو بعث بيريز برسالة سرية الى بيجين اعلن فيها معارضته للغارة المترحة ، وحث بيجين على أن ينتظر الى ما بعد الانتخابات الفرنسية حتى يمكن لعلاتة بيريز بيتران أن تحتق الفائدة المرجوة منها ،

وعندما وتمت الفارة فى النهاية . دب الانتسام فى حزب العمل واعترته الحيرة ازاء ما يمكن ان يكون عليه رد غطه . وقسد دعا بيريز الى ان يعترض الحزب على الفارة ووصفها بانها عمل سياسى بهلوانى . وكان يؤيده فى موقفه ( موتا جور ) رئيس الأركان الاسرائيلى السابق الذى قال ان القسارة عمل غير مسئول ولا ضرورة له ، وحاييم هيرتزوج الذى قال أنه ربا لم يكن فى وصع العراقيين انتاج اسلحة نرية قبل عام ١٩٨٥ . ولقد حلول حزب العمل باصرار سوان كان على نحو غير بارع ـ ان يلصق ببيجين أبه قسرر شن الفسارة لدوانع سياسية .

ومع ذلك ، زادت شعبية بيجين في استطلاعات الرأى العام الاسرائيل في أعقاب الغارة بالنسبة لنواح عديدة مثل الاقتصاد واداء الحكومة بعسفة عامة ، غير أن موضوعا واحدا كان يمكن أن يكون للفارة تأثير خطير عليه وهو الدفاع ، فقد انخفضت تسبة المؤيدين لسياسة بيجين الدفاعية من ٢١٪ الى ١٧٪ ، بيد أن الحبراء فسروا الاستطلاعات على أنها تشير الى أن الناخبين قلا بدأوا يدركون أن بيريز يعد شخصا غير بارع ، أو أنه أسوا من بيجين ه

وكان من المشرض أن بيريز ما كان ليلبر بشن هذا الهجوم حتى لو كانت الإحداث والتاريخ تصوران الى ذلك ، والواقع أن القاعدة المسكرية والسياسية والثقافية التى ترتكز عليها اسرائيل اوتكازا شديدا هى مفهوم الامن ، ومذا يعنى أن اسرائيل لا يسمها تصل اية سفاطرة ، ولذا كان ينظر الى استرار وجود المقاعل المراقى على أنه يشكل سفاطرة جسيسة بالنسبة لامن اسرائيل ، وكذلك كان هناك إيان بان وجود اسرائيل ، وسط دول عربية غير مسئولة مثل المراق وليبيا ، يقتضى أن تحقق اسرائيل التفوق النووى ، ولقد اعتنق مثل المراق وليبيا ، يقتضى أن تحقق اسرائيل التفوق النووى ، ولقد اعتنق حل المنا المنورة و ( المسل ) ،

وكانت استطلاعات الرأى السيام التى اجريت قبل الانتخابات ببن بوضوح أنه كلما كان بيجين اكثر عنفا ، واقترابا من صورته التاريخية كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لفرسته الانتخابية ، ففي ٢ يونيو ، كتنفاستطلاع للرأى المام أعده الدكتور بيليه محلل الرأى المام المولل لحزب الممل أنه على الرغم من تقارب المجود بين حزبى الممل والليكود ، يعرز حزب الممل تقلما ضئيلا على الليكود ، وتقسم استطلاعات الرأى المام الاسرائيل تبعا للموضوع وقد أعمت الاستطلاعات التالية في أول يونيو في أعقاب أزمة المسسوارية السورية ،

أداء الحكوبة في شئون الامن ( أول يونيو ١٩٨١ )

| النسبة المثوية     |               | ازمة الصواديخ |              |  |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| للناخبين           | يناير ٨١      | مارس ۸۱       | مايو ۸۱      |  |
| منخفض              | <i>7:</i> A7  | ٧.A ·         | / <b>Y</b> 1 |  |
| أداء منخفض بالنسبة | ,             |               | •            |  |
| لقضايا الابن العام | // <b>V</b> 1 | /1.           | <b>/</b> /79 |  |

وقد أعد الاستطلاع التالى ( هانوش سبيت ) ... أحد البارزين في مجال اعداد الاستطلاعات ... في ه يونيو ١٩٨١ ، في أعقاب هجوم بيجين على الستشار الالماني الغربي هيلموت شميث وعلى الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان وبعد قراد ( يورام أريدور ) وزير الخزانة الخاص بالاعفاء الفريبي على أجهزة التليفزيون وغيره من السلع الاجنبية المستوردة ، وهنا يظهر مرة آخرى انه كلما كان بيجين عليفا كلما زادت فرصته الانتخابية ،

أداء الحكومة ض الشيئون الاقتصادية ( أول يونيو ١٩٨١ )ر

| مايو       | فيراير      | يناير          |                          |
|------------|-------------|----------------|--------------------------|
| 1- 1 /X11  | _ %Yo       | YAX            | منطقن                    |
| A Commence | _1          |                | الحكومة تطلب من          |
| 11 d X89   | <b>//YV</b> | . % <b>o</b> \ | المواطنين أكثر من اللازم |

ا - كيف كان انطاق أداء الحكومة ( ٥ يونيو ١٩٨١ )

|           | سيتمبر٧٩     | مبتبر ۸۰      | يناير٨١      | مارس۸۱       | مايوالم     |
|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| اشفاق تام | <i>!</i> \\  | %\£           | <b>//</b> 9  | <b>//\•</b>  | <b>%77</b>  |
| اجعساص    | %\A          | <b>%\</b> A   | <i>!</i> \\\ | X <b>Y</b> 1 | Χ۲٠         |
| اُسن      | //19         | <b>%</b> 07   | %• <b>٦</b>  | <b>%</b> \\  | <b>.ו</b> 7 |
| خارجي     | //V <b>t</b> | / <b>**</b> V | <b>%T</b> •  | ٠ ٢٪         | 7.81        |
| منام      | 7.40         | ۷۱۷           | 31%          | ٧٢٠          | 37%         |

وتمثل نهساية الشجار والخلاف بين المستولين ارتضاعا في الرأى الاتخابي للاداء الحكومي الافضل • ففي خلال آيام مفاوضات كابب ديفيت عندما كان ديان وويزمان يتحديان باستعرار بيجين ، وعنسلها خد يجال حوروييز قائلا : « ليس لدى نقود » وكان يهدد استعرارا بتقديم استقالته • كان الرأى الانتخابي أن الاداء الحكومي منخفض •

ثم حدث قصف المفاعل العراقي • وعندئد كشفت استطلاعات سميث للرأى المسام في الفترة من ٤ الى ١١ يونيو ( وقع القصف يوم ٧ يونيو ) عن زيادة بنسبة ٥٪ في شعبية الليكود • وارتفع التابيد الحكومي لسسياسة بيجن الدفاعية بنسبة ١١٪ وعادت شعبية الحكومة الى ما كانت عليسه في ازمى ايامها من سبتمبر ١٩٧٩ عندها كان رجال أقوياه لا يزالون في المكومة ( وخاصة وايزمان وديان ) •

وكانت استطلاعات الراى التي اجرتها صحيفة ه جيروزاليم بوست المقبل الفارة قد توقعت أن يحصل الليكود على 30 مقصدا في الكنيست في الواخر مايو ، و 27 مقعدا في أوائل يونيو مقابل 37 مقعدا لحزب العمل الواخر مايو ، و 10 مقعدا في أوائل يونيو ، تشوله ملحوظا بحسد الفارة بالنسبة لتوقع فوز الاحزاب بعقاعد الكنيست ، فقد ذكرت الاستطلاعات أنه من المتوقع أن يحصل الليكود على 21 مقعدا مقابل حصول حزب العمل على 2 مقعدا ، والواقع أنه منذ شهر مايو لم تكن المنافسة بين الليكود والعمل بل كانت والواقع أنه منذ شهر مايو لم تكن المنافسة بين الليكود والعمل بل كانت بين بيجين وبريز ، ومنذ السنوات الاولى لديفيد بن جوريون ( ١٩٤٨ حتى الانتخابات الامرائيلية في عام ١٩٨١ كانت أول انتخابات تجرى في امرائيل على الماس الشخصيات لا القضايا ، على الرغم من أن القضايا المطروحة منذ منتصف عام ١٩٨٠ وحتى مايو ١٩٨١ كانت حاسمة وفي صالح حزب العمل وأبرزها : انخفاض أداء حكومة بيجين ، وتزايد معدل التضخم الاقتصادي ، والمسطين ( مباحثات اقرار الحكم الذاتي الفلمطيني ) وميزائية المغاع ، ونوعية المياة في امرائيل ، والقضايا العرقية والاجتماعية غير أن أي قضية ونوعية المياة في امرائيل ، والقضايا العرقية والاجتماعية غير أن أي قضية

من هذه القضايا لم تعظ بالتركيز عليها والامتمام بها خلال الاشهر الماسعة من مايو الى يونيو ولهذا قال أبا أيبان وزير خارجية اسرائيل الاسبق في أوائل يُونيو : أن عليتا أن نبصل تقطة الصفر هي عامل بيجين .

ولقد كانت صورة بيجين كديما جوجى وحرص ، وان كان يدير حملته الانتخابية باقتدار وضالية ، وصورته كرجل قوى يمكنه أن يلقن الارمابين ومنظمة التحرير الفلسطينية العروس اللازمة ، حما سر قوته الانتخابية . ولقد كانت لبيجين جاذبية سياسية بالنسبة لجمهور الناخبين الذين تتمال صيحاتهم الى حد العنف اللفظى ، بينما كان المتقفون والطبقة المتوسطة المدينة من الاسرائيليين يمقتونه تبلها ،

ومع ذلك ، تركزت ـ في النهاية ـ انتخابات ١٩٨١ حول شخصيتين متناقضستين : فقد فاز بيريز في المناقشة التليفزيونية ، بينسا فاز بيجين بالاصوات .

أداء الحكومة ( من ٤ الى ١١ يونيو ١٩٨١ )

|             |                                                       |                                                                                 |                                                                                                          | `_                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السميدة     |                                                       |                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|             |                                                       |                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|             |                                                       |                                                                                 | •                                                                                                        | ايو ۸۱ ب                                                                                                | مد الفارة                                                                                                                                       |
| سبتببر      | سبتببر                                                | يناير                                                                           | مارس (ہ                                                                                                  | ۰۰۲متی۷                                                                                                 | يونيو                                                                                                                                           |
| ٧٩          | ۸٠                                                    | ۸۱                                                                              | ۸۱.                                                                                                      | يونيو                                                                                                   | ۸۱                                                                                                                                              |
| X۱۱         | <i>!\\</i> {                                          | 1.1                                                                             | /\o                                                                                                      | //YY                                                                                                    | <b>//YV</b>                                                                                                                                     |
| <b>%\</b> A | <b>%\</b> A                                           | <b>//17</b>                                                                     | //Y\                                                                                                     | <b>%</b> ٣٠                                                                                             | /Y1                                                                                                                                             |
| /79         | % <b>0</b> 7                                          | <b>%</b> 07                                                                     | /\\V                                                                                                     | 1.07                                                                                                    | <b>%٦٧</b>                                                                                                                                      |
| /\V £       | XT •                                                  | ٪۲۰                                                                             | /TV                                                                                                      | 1 // 21                                                                                                 | 7.27                                                                                                                                            |
| %Y 0        | % <b>\Y</b>                                           | <u>٪۱٤</u>                                                                      | XY •                                                                                                     | . // 72                                                                                                 | XYA.                                                                                                                                            |
|             | السعيدة<br>ديفيد<br>سبتببر<br>۷۹<br>۱۱٪<br>۱۸٪<br>۲۹٪ | السعيدة<br>ديفيد<br>سبتعبر سبتعبر<br>۱۸ ۸۰<br>۱۸ ۸۱۸<br>۱۹ ۲۰<br>۱۹ ۲۰<br>۱۹ ۲۰ | السعيدة<br>ديفيد<br>سبتببر سبتببر يناير<br>۷۹ ۸۰ ۸۸<br>۱۱٪ ۱۱٪ ۱۸٪ ۲۱٪<br>۱۹٪ ۸۱٪ ۲۱٪<br>۱۹٪ ۲۰٪ ۲۰٪ ۲۰٪ | السميدة<br>ديفيد<br>سبتببر سبتببر يناير مارس (د<br>۱۸ ۸۰ ۸۸<br>۱۸٪ ۸۱٪ ۹٪ ۹٪ ۱۰٪<br>۱۹٪ ۸۱٪ ۲۰٪ ۲۰٪ ۲۰٪ | دیفید  مایو ۸۱ به  مایو ۸۱ به  سبتببر سبتببر ینایر مارس (بن۲۰حتی۷  ۱۸ ۸۰ ۸۰ یونیو  ۱۸ ۸۱ ۲۱ یونیو  ۸۱ ۸۱ ۲۱ ۲۱ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ |

Target (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1

1 1

1-

إن تورط فرنسا في برنامج السلاح النووى المراقى لم يصُدر مندغبتها في الإسهام في تقدم العلم والتكنولوجيا •

ذلك أن حكومة جيسكاد ديستان لم تكن لنهتم ، فيما يبدو بأن يتورط والقيق الاوسط وبقية المالم – وفيه فرنسا في حرب نووية · ذلك أن حجم الإسفاق الفرنسي العراقي قد تراوح ما بين مليساد الى خمسة مليادات دولاد ( اعتمادا على المسادر ) وهو قدر من المال ليس ضئيلا حتى بالنسبة للتجادة الدولية في الوقت الحاضر · وفضلا عن ذلك كانت فرنسا تبيع ما لا يقل عن ربع صادراتها من المسلاح الى العراق ، بينما تراودما الامال في تحقيق صفقات الفضل في المستقبل · وأخيرا ، لقد كان الفرنسيون مهتمين بضمان تدفق مستقر من العراق (تمد فرنسا ثاني الدول التي تحصل على البترول العراقي) ·

والواقع أن كل هذه الصفقات الفعلية والمحتملة لم يطرأ عليها أى تغيير من جراء الهجوم الاسرائيل الناجع

ومما لا شك فيه أن علم السياسة قد مببت الأرق للعديد من السياسيين الفرنسيين المسئولين ومن بينهم الرئيس فرنسوا ميتران الذى انتخب فى ١٠ مايو ١٩٨١ ، أى قبل شهر من شن الفارة ، والذى كان قد وعد زعيم المارضة الاسرائيلي فى مناسبات عديدة ( منها عندما اجتمعا فى لشبونه فى فبراير ١٩٨١ ) بوقف المساعدات الفرنسية لمبرايم الاسلحة النووية المراقبة ولقد أصبح هذا أحد شعارات الحملة الانتخابية لميتران ، وذلك ضمن أسباب أخرى ٢ حتى يجتنب الاصوات اليهودية فى فرنسا

غير أنه في أعقاب الانتخابات الفرنسية ، بادر كلود شيسوب وذير القارجية الجديد في حكومة ميتران الى تأكيد التزام فرنسا بتنفيذ الاتفاقيات التوسيان ، وكانت هذه الاتفاقيات تتفيين ، بالطبع ، الدعم الفرنسي لمشروع تموز ، ولقد كان هذا التحول في كافة وعود ميتران السابقة على الانتخابات لزعياء اسرائيل ، ولناخبيه \_ سواء وعودم المسابقة أو الخاصة \_ احد الاعتبارات الاسامية التي دفعت الحكومة الاسرائيلية الى اتخاذ القرار النهائي بشان تدمير المفاعل العراقي في المنافي بشان تدمير المفاعل العراقي في المنافي بشان تدمير المفاعل العراقي في المنافي بشان تدمير المفاعل العراقي في المنافية المنافي بشان تدمير المفاعل العراقي في المنافية ا

والآن ، في اعقاب الفارة توفرت للعكومة الفرنسية فرسلة وافئة ، ومبرود ذهبي للتراجع عن مساعداتها للمشروع النووي الغراقي ، ويدرك الأسرائيليونو أن هذا التراجع لم يكن دون حدوث واقعة سابقة للمخلك أن فرنسا في طل حكم شارك ديجول لم تتردد في انهاء تعاونها مع اسرائيل عام ١٩٦٠ في ا كافة مجالات البحث النووي ، على الرغم من أن الفرنسيين ، في هذه الخالة المبكرة ، قد حصطوا على الكثير من الفوائد من الاسراليليين بقدر ما قدموه من مساعمات لهم .

غير أنه بعد يوم من المناوة ، أسرع ( م • مودوا ) رئيس الوزراء المرنسى الم ادانة الغارة الغرنسي الم ادانة الغارة الاسرائيلية ، ووصفها بأنها • عسل خطير جدا لايسكن قبوله ، وبعد ذلك بعشرة أيام ، بعا ( موروا ) أكثر اعتذارا في حديث له مع صحيفة ( والمعلمة بوست ) الاسريكية ، بالرغم من أنه أدان قرار العكومة الاسرائيلية بعشن الهجوم على المفاعل ووصفه بأنه • لامبرد له ، وانذار خطير • •

وبذلك ناقش تصريحاته التي أدلى بها قبل الانتفابات الفرنسية ، ورغم كل شيء ، اذا لم يكن ثبة انفار من شيء خطير فلماذا وعد بسحب المساعدة الفرنسية من المصروع العراقي ؟ ويضيف ، أنه كان سيرى الهجوم الاسرائيل من ناحية مختلفة لو أن ، اسرائيل كانت تواجه خطرا فعليا ومباشرا ، غير أن منا لم يثبت على الاطلاق .

ثم استطرد قائلا: انه ادان زعباه اسرائیل ای کلا من بیجین والمکومة - ولم یعن الشعب الاسرائیل و واوضع أن فرنسا كانت ضد فرض عقوبات ضد اسرائیسل لأنه لا یجب على البلسد كلها أن تصانی من أخطساه ارتسكیها زعباؤها و

وصا لا شك فيه أن حديث ( موروا ) هذا كان مناورة واضحة تبعل بيجين في وضع سىء ، وذلك كجرزه من مصاولة ميتران لتأييد المسلة الانتخابية لصديقه القديم شيبون بيريز \_ في وقت كانت حسلته الانتخابية قصد بيجين تقترب من نهايتها .

وبعد ذلك ، وفي أعقاب خطبة المسلم حسين ـ طالب فيها من كافة بلاد العالم المتقدمة أن تساعد العراق والعرب في تحقيق الغيار النووى ــ أعلن كلود شيسون وزير الخارجية الفرنسي في حديث للتليفزيون الفرنسي ( ٢٨ يولية ١٩٨١ ) أنه ليس واثقا في الوقت الحافر من كون فرنسسا مستمساهم مرة أخرى في برنامج ( البحث ) العراقي ( كسا ادان في نفس الحديث بيانا كان قد صدر في بداية الاسبوع ذاته يشير الى أن الاسمائيل خيارا نوويا قصير الأمد للغاية ) .

ومن المؤكد ان الفرنسيين ( سيزداد حفرهم من آن يتورطوا بعنق ، على تحو تورطهم السابق ، في برنامج « البحث » النووى العراقى • غير أن هذا الله سيحث في المستقبل لا يزال أمرا غير واضح تحت وطأة الضغوط المراقية المضادة وأساليب الابتزاز ( مثل التهديد بعدم شراه مزيد من الأسلحة الفرنسية ، أو الفاء صفقات الاسلحة التي تم الاتفاق عليها من قبل ، أو وقف الصدير البترول لفرنسا) • ومن الرجح أن يلجا الفرنسيون للى استخام

اساليب لتأجيل مساعدتهم النووية للمراق · كان يصروا على الاضطلاع بالريد من الطعيش والمراقبة الدقيقة للبرنامج النووى المراقى · بيد أنه من المرجع الني يستسلم الفرنسيون تحت وطأة الضنوط العراقية المستمرة كما استسلموا الكور من مرة في الماضى ·

وربما كان رد الفعل المخفف لفرنسا ازاء الغارة الاسرائيلية ـ بالرغم من تعاونها في المشروع العراقي ـ لا يرجع ، فحسب الى أن اسرائيل قد أراحت المنعبر الدامي للحكومة الفرنسية ٠

وحلت مشكلة خطيرة بالنسبة لصانعي القرار الفرنسي(١) ، بل يرجع كلك الى الخوف من أن اسرائيل في ظل حكم بيجين لن تتردد في نشر كافة المعلومات السرية للغاية المتاحة لديها ، والتي من شانها أن تكشف عمق المدى الكريه للمساعدات التي قسمتها فرنسا لبرنامج الأسلحة النووية الراقية ·

<sup>(</sup>١) لقد لتى أحد الفنين الفرنسيين مصرعه خلال الفارة على تعوذ — وهو الضحية الاجنبية الرحيدة للفارة • وقد قررت الحكومة الفرنسية بعد السبوعين من الفارة دفع تعويض كامل لاسرته ( على الرغم من أنها ليست ملزمة بفعل هذا طبقا للقانون العولى ) •

٢٦ - العالم العربي : سد اللجوة النووية

كان العالم العربي في صيف ١٩٨٦ يسوده الانقسام ، كما هو المعاد . وأعاد الهجوم الاسرائيل على مشروع تبوذ توحيده ــ لفترة قصيرة على الافل \_ بشان تأييد العراق فيما كمق بها من اذلال وما استبد بها من غضب

بل أن النظام البعثى السورى ، الذي يعتبر النظام البعثى المراتى من أعدائه الاسسسيين قد أعرب عن تعاطفه فجساة بع العرافيين ودعسا راديو دعشق بصوت مرتفع وباستعرار إلى التضامن العربى والقضاء على ، الكيان الصهيوني ، في الشرق الأوسط ، وكان رد الفعل الاردني بسائلا لذلك ، على الرغم من أن الجيش الاردني لا يزال عليه أن يشرح كيف تعكنت نباح الطائرات الاسرائيلية طراز اف ــ ١٦ و اف ــ ١٥ من التحليق فوق الاراضي الاردنية دون أن تكتشفها شاشات الرادار الاردني .

ولقد أدينت اسرائيل مرات ومرات لهجومها الفادو بدا من المغرب في الغرب الى الكويت في الشرق ·

ومع ذلك ، يتمين علينا أن نرقب عن كتب رد فعل دولتين أساسيتين في العالم العربي هما : السعودية ومصر ·

والواقع أن حاتين المولتين قد انضبتا من الناحية الرسمية لحملة ادانة اسرائيل والمحوة للتضامن المربى • ففي مصر ، اتحد اعضاء المارضة والمكومة في البرلمسان مرة آخرى منذ شهور طويلة ، لادانة المملية الإسرائيلية ودعا الرئيس السسادات موشى سساسون السفير الإسرائيل لدى القاهرة وابلغه بقلقه • ولقد كانت الفارة بالنسبة للسادات اهانة شخصية • ذلك أنه بعد ثلاثة أيام فقط من عقد اجتماع مع بيجين في شرم الشيغ (أوهيرا) قصف السلاح الجوى الاسرائيل المفاعل المراقى ، جاعلا بذلك السادات في نظر بقية العالم العربي متواطئا في هذا العمل الإجرامي • ولقد شعر السادات بأن بيجين قد أساء معاملته ، وقال للسفير الاسرائيل :

و لقد وضعنى بيجين فى وضع لا يطاق و لقد عملت ، بجد ، لمساعدة اسرائيل على أن تغير من صورتها المتغطرسة ، والتى لاتقهر ، وذات الغداع الطويلة وكنت أريدها أن تكتسب صورة البلد التى يمكن الميش معها فى صلام ، والتى يمكن معها توقيع اتفاقات السلام و لقد فعلت الكثير لأوائم الحاجز النفسى الذى كان يعنع الدول العسربية من حتى مجرد التفكير فى احتمال اقرار السلام مع اسرائيل و والآن ، لقد خربت عمليتكم الاخبرة كل ما بذلته من جهود ، وألحقت ضروا بليفا لما حاولت بجد أن أبنيه خلال السنوات الخلات المضية ،

ومن المرجع أن كلمات السمسادات هذه تشرح ود فعله العاجل اذاء الغارة • وباعتباره واحدا من آكثر الحكم المتدلين في العمالم العربي كأن

يراها من خلال منظار الدمار الذي سببته الغارة للعلاقات المصرية الاسرائيلية وَمَنْ الْأَثْرُ اللَّكُ أَحَدُثُتُهُ الفَارَةُ فَي وَجِهَةً نَظَرُ ، وموقف ، العالم العربي تجاه المسرائيل • ولكن من الناحية الأخرى ، لا بد أن الرئيس المسرى كان يمرف كلك أن المشروع النووى العراقي كان موجها أيضا ضد مصر وأي دولة عربية اخرى في الشرق الاوسط ، مثلها كان موجها ضد اسرائيل •

وربما كان آخر الأشياء التي يريدها هو قنبلة نووية عراقية قد تهدد اية دولة عربية في حالة نزاع مع العراق · وفي ضوء التفكير في هذه الحقيقة، ربما توصل السادات الى نتيجة مفادها على الرغم من أن الغارة الاسرائيلية قد دمرت بعض الجهود الرامية لبناء اطار جديد للعلاقات بين اسرائيل والعالم العربي ، على الرغم من ذلك حررت الفارة العالم \_ كذلك \_ من واحد من اخطر التطورات التي يمكن أن تحدث ، في المستقبل القريب على الاقل ، وهو تحقيق الحيار النووى العراقي المستقل • ولعل هذا النسق من التفكير كان يشاركه فيه أولئك الذين يشغلون المناصب العليا في مصــر والذين يرون الآن أن اسرائيل ليست العدو الرئيسي الذي يريد أن يحتل أراضي مجاورة ، وانعا هي دولة ستفعل كل شيء ضروري لضمان وجودها ٠

السائد في بقية العالم العربي ، لقد أدانت السعودية الموقف العربي ، ودعت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الدولة اليهودية • غير انه كانت هناك ردود فعل أخرى لم يشر اليها قط راديو السعودية ٠ فلقه أعرب الملك خالد ملك السعودية ، الذي كان يزور المملكة المتحدة وغيرها من البلاد الاوربية وقت شسن النسارة الاسرائيلية ، أعسرب على نحو ،

أما رد الفعل السعودى فقد كان من الناحية الرسمية ، مثل رد الفعل

غير رسمى بالطبع ، عن شيء من الارتباح لهذا الهجوم • كما أعرب أعضاء آخرون في الاسرة المالكة السعودية ، خلال مادبة غداء رسمية ، عن ارتياحهم لتدمير المشروع النووى العراقى • ولم يكن فى وسسعهم بالطبسع أن يعبروا عن مشاعرهم بحرية \_ لانه يعتبر بمثابة خيانة للقضية العسربية \_ غير أنهم، اعترفوا في أحاديثهم الخساصة ، بانهم كانوا يشعرون بالقلق اذاه حصول العراق على قنبلة ذرية مثل قلقهم ازاء التهديد الاسرائيلي للعالم العربي • والواقع أن هذا الموقف هو نموذج لموقف معظم الدول العسربية التي كانت تخش المخططات العراقية الخاصة بالهيمنة • ولقد كان هــذا التهديد

العراقي موجها أساسا ، في المدى القصير على الاقل .. ضد الخليج الفارسي . ذلك أن الحرب العراقية الايرانية كانت الخطوة الاولى لتحقيق هذه الهيمنة ، وكان حصول العراق على قنبلة ، وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية ٠ كان في وسع كل النظم العسربية أن تدين الهجوم الاسرائيلي بأعنف

كلمات ممكنة ، لكن هذا الهجوم ، كان ، مع ذلك يخدم أغراضها مثلما يخدم

المراض اسرائيل وحتى اذا ما كان الامر كذلك ، فان النسادة الاسرائيليه على المفاعل المرائيل و المنافز المرائيل و المفاعل المرائي قد أثرت كذلك على المواقف العربية تجسساه اسرائيل و لقد اعتبرت الفادة كاهانة للمالم العربي باسره ، وكمسل من شانه استعرار الفجوة بين اسرائيل العديثة المتقدمة عليها ، والتي تعتلك خيسارا نوويا ، وبين المالم العربي الذي ترك دون أن يكون لديه خيار نووى و ولقسد كان منا ، ومن المرجع أنه لا يزال هو الادراك والشمور العقيقي لسكل عربي . لقد تعززت لدى العرب صورة الطيار الاسرائيل باعتباره و سسويرمان ، \_ وهي نفس المسورة التي ظهرت في اعقاب حرب الايام الستة ،

ولذلك ، فأن الفارة الإسرائيلية قد أثرت في المسالم العربي باسره من ثلاث نواح أولاهها ، وهي الاكثر سطحية أن الفارة أدت الى اعادة توحيد العرب ومعاولة التوصل الى نوع من التضامن العربي ، وقانيتها ، انه من المرجع أن معظم الحكام شعروا بارتياح عيق بعد الفارة الإسرائيلية ، والواقع أن تضافر الجهود العربية للتوصل الى قنبلة يعسد عدفا شرعيا بالنسبة لمطلم الحكام العرب غير أن وجود قنبلة عراقية بمستقلة ، يعد حكاية مختلفة تماما ، الحكام العرب غير أن وجود قنبلة عراقية بمستقلة ، يعد حكاية مختلفة تماما ، الها ستهدد كل أعداء العراق ـ وللعراق عدد ليس بالقليل منهم في المالم العربي في الماخي والحاضر ، وربيا يزيد عدد أعدائها في المستقبل ، ومن ألم وعني صعيد المستحدة الوطنية هسنذا ، خدم الهجوم الإسرائيل الإعداف العام العرب ،

وثالثتها ، وعلى الصعيد الشخصى ، شهد كل مواطن عربي أن النارة الاسرائيلية كانت اذلالا شخصيا له وللامة المسربية على السواء ، لقد شعر العرب بالاحباط من جراء النجاح الاسرائيلي ، الذي اظهر ـ مرة ثانية ـ البون الشاسع بين القدرات والامكانيات الاسرائيلية والعربية ،

ومن الطبيعى أنه توجد تناقضات بين هسند المستويات الثلاثة لردود الفسل ، وعلى حيث أن رد الفعل الاول عام ، ويمكن أن يؤدى للاحباط الشخصى الايوجد حاكم عربي كان يود رؤية قنبلة فرية لهى حاكم شهيق في دولة عربية مجاورة ، وكل منهم يعرف ذلك ، ولكنه لن يعترف به قط ، ولذلك نجد أن الوسيلة الوحيدة التي سيوافقون عليها بشأن الحسول على قنبلة عربية هي أن يتم التوصل اليها من خلال جهود مشتركة من جانب كل الدول العربية ، ولكن عندئذ يتور السوال : من سيضغط باصبعه على زر اطلاق العربية ، ولكن عندئذ يتور السوال : من سيضغط باصبعه على زر اطلاق يمكنه أن يفعل ذلك ، وأن دولة عربية فقط يمكنه أن يفعل ذلك ، وأن دولة عربية فقط يمكنه أن ينعو في الوقت الحاضر ، وفي اطار رد الفعل أذاء الغازة الإسرائيلية التي جملت اسرائيل الدولة الوحيدة التي رد الفعل أذاء الغازة الإسرائيلية التي جملت اسرائيل الدولة الوحيدة التي تطك الاحتكار النووي في الشرق الاوسط ، لذلك يبدو أنه لا تزال منساك فرص ضشيلة لبثل جهد عربي مشترك للحصول على القنبلة الذرية ،

ان المنونة التي تنتمي للمالم الثالث والتي يحتمل كثيراً ان تحفق خياراً وبا مستقلا في المستقبل القريب – وهي الدولة الاثثر تعاطفا مسع الإهدالف العربية الإسلامية – هي دولة ، عسلى عكس العسراق ، لا يمسكن ان تتعرض للاحسسابة من النساحية العملية من جانب غارة وقائية اسرائيلية ، ذلك انه والمدرورة الاستراتيجية في المدى القصير ، ولا براعة السلاح الجوى الاسرائيل ولا مغاوف رئيس الوزراء بيجين من المذبحة الجماعية يمكن ان تغرى اسرائيل على شن غارة في المستقسل على باكستان ، وهسى المدولة التي تركز الآن ، بعساعدة فرنسا وليبيا ، الكثير من مواردها ، لتطوير ما يمكن ان يكون – في خسوء المداوات المنابعة بين باكتستان وانهند ـ احطر تهديد لمتوازن النووى العالى في الشماينات وهسو المشروع ٧٠٦ – اي المنبلة الاسلامية .

. ان الغارة الاسرائيلية على الفساعل النووى العراقي تعد تاريخا الآن ، ومع ذلك لاترال الاسئلة الحقيقية باقية ومثارة ، ماذا سيكون عليه شسكل السباق النووى في الشرق الاوسط ، وماذا سيكون اثر هما السباق على مستقبل المطفة والعمالم بامره ؟

وعلى حين أن النامير الإسرائيلي للمفاعل النووى العراقي قد أجل بالتأكيد حياره العرال لاسلحة ووية - لا يمكن في المدى الإبعد تجبب حيازة العراق أو أي بلد عربي أو أسلامي غيرها للاسلحة النووية ومن المكن أن يعدت هذا بعد خمس سنوات اعتبارا من الآن،أي في غضون عقد أربعة قرون - ولكنه يبدو أمرا حتميا و ذلك أن التقدم التكنولوجي ، والرغبة في الحسسول على احدث الاسلحة ؛ والمكانة التي تستمد من الحصول على اسلحة اللمار الجماعي لل ذلك يشكل أغراء قويا ويقدم حالا سريعا ؛ حتى بالنسبة للزهعاء الاكثر شعورا بالمسئولية من أولئك الموجودين في الشرق الاوسط .

ويامل البعص في انه اذا كان تجنب الإنتشار النووى غير ممكن ، فالمرجو ال يسهم التوصل اليه في تحقيق توازن رعب اقليمي على غسرار نفس المستوى الامستقرار والسلوك المستول ، كما هو الحال بين القوى العظمي التي حصلت على أسلحة نووية منذ عام ١٩٤٥ ( أي الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة ومرنسا والصين والهند ) لم تتورط في صراعات مباشرة مسع بعضها خلال الحسمة والثلاثين عاما الماضية ( وتعد الصين والهند استثناء لذلك ، بالرغم من أن الهند لم تكن لديها اسلحة نووية عند، تورطت في حرب محدودة سعير الصين ) .

عبر أنه لا يمكن القول بان شيئا من هذا يصدق بالنسبة لبسلاد الشرق الاوسط التى توجد في حالة توثر وتراع مستمر منذ نهاية الحسرب العالميسة الثانية و ولا يمكن أن يوصف أى بلد من هذه البلاد بانه يمثل نظما مستقرة اصفة خاصه . ذلك أن النزاع في الشرق الاوسط ليس ناشبا بين اسرائيسل والدول العربية نقسا فالسنزاع في الدول العربية نفسها فالسنزاع قائم بين ايران والعراق ، وبين العراق وسوريا وبين سوريا ولبنان ، وبين مصر وليبيا ، وبين الجزائر والمغرب ، وهكذا ،

ومن ثم نجد آنه لو امكن تحقيق توازن رعب اقليمي ، ولو تعت السيطرة عليه عن طريق التفاهم المشترك ، أو حتى التعاون المحدود ، لبقيت المخاطر مائلة . ذلك أنه كلما استمر النزاع الاقليمي على مستوى تقليدي أو شسبه تقليدي ، فأن حطر تصعيد حرب مفاجئة يظل مائلا دائما . والواقسع أن للإصلحة النووية لا يمكن أن تمنع نزاعا على مستوى محدود .

ولفا ، وعنصا تنتشر الاسلعة النووية فى النهاية فى الشرق الاوسط فان الوسيلة الوحيلة لفسان عدم استخدامها هى اقرار السلام فى المنطقة ، غير انه من سوء الحظ ان افرار السلام لايزال لهرا بعيد المسسال على الرغم من آمال الملايين وصلواتهم سـ ولالك ، يعكن ان تكون الوسيلة الوحيدة لنجنب وضوع كرفة نودية فى الشرق الاوسط ، يعكن ان تكون هى النوصل الى اقرار سلام يقبله الجميع قبل ان يبعا الانتشسار النووى فى المنطقة ، ولا ينطبق مذا على النزاعات الاخرى فى المنطقة ، ولا ينطبق مذا على النزاعات الاخرى فى المنطقة سلام مثل اوربا المربية المنطقة ملام مثل اوربا المربية لا يعبد الحرا واقعيا فى الوقت الحاضر أو حتى فى المستقبل ، ولهسسذا كليا وخيسال الاستشار النورى ، كلها كان ذلك افضل .

وما أن يحلت الانتشار النووى ، حتى يزيد على الفور خطر الدلاع حرب لووية · واذا توقعنا أن تتجه دول المنطقة الى لزع السلاح عسدما تصل الى حقد المرحلة ، فانه سيكون توقعا عقيبا كيا هو الحال في أى منطقة أخرى فى العالم . ودلك أن المخاطر حسيمة جدا ، والشكوك المتبادلة قوية للفايه .

كما ستكون الاغراءات مضطردة ، أذ أن مجرد قلبلة أووية واحدة قد تعمر تساما دولة اخسرى في ثوان ، والواقع أنه لم تنجع دول عربية قط في الحاق الهزيمة باسرائيل ، وقد فشل ١٠٠ مليون عربي في المادة مليوني هودى ، بيد أن علادا قليلا من الاسلحة النووية يمكن أن يلمر تساما دولة صغيرة مثل اسرائيل ،

ان قنبلة مثل قنبلة هروشيها التي تبلغ زنتها ما بين ٢٠ الى ٣٠ كيلوجراما من المرجع – اذا ما اسقطت فوق مدينة تل ابيب – ان تسسفر عن مصرع من المرجع – اذا ما اسقطت فوق مدينة تل ابيب – ان تسسفر عن مصرع ٥٠ الف نسبة وعن اصابة ١٥٠ الفا آخرين ، على الاقل ، نتيجة للتمرض للحرارة والاشماح النورى ، والا فجاد ، والضغط وانضوء ، وكسل الانار الاخرى الناجعة عن الانفجاد النووى – واذا ما القيت ثلاث ( الى ست ) من كتل هذه القنابل ما د ٥٠/ من المراكز السكانية والصناعية الامرائينية ستلمر ، ويعكن القول بأن عددا سائلا أو أكبر قليلا من القنابل النووية يعكن أيضا أن يسبب دمارا هاكلا لمسر أو اى دونة أحرى في الشرق الاوسط .

ذلك أن كل الدول العربية الأساسية تعتبد على نهر أو نهرين كبيرين وعل ما لديها من سدود ، وأن سكانها يتركزون في مدينة أو مدينتين فقط ، ومن ثم ، يردى أى مجوم نووى الى رد انتقسامي وثاري سريع سسوا، كان يخدم غرضا معقولا أم لا ، والواقع أن مثل هسلة الدمار قد يشسكل خطرا بالنسبة لبقية العالم كذلك ، ويمكن أن يحدث هذا ، اما عن طريق جر التوى الكبرى للدحول في مواجهة نورية لا يرغبون فيها ، أو عن طريق تلمير الموارد النترولية في المطقة .

وسوف تكون ذروة السخرية اذا ادت الثقافات التي كانت مصا مهــــــ حضارة المالم الى اشمال نيران الحرب الفاصلة .

## المعتسسويات

## رقم الصفحة

| *   | قـــــدمة                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •   | <del>قــــــ</del> ديم                                                                               |
| 17  | لِئِرْ، الأول : النعوة الى التسليع والسباق النووى                                                    |
| ١.  | ١ _ ورطة بن جوريون                                                                                   |
| 11  | ٢ ــ الأسد والحملان : مولد المناقشة النووية في اسرائيل                                               |
| 77  | ٣ ـ كابوس ناصر وحل السادات                                                                           |
| ۲۱  | <ul> <li>٤ ــ السمى من أجل القنبلة الاسلامية :</li> <li>ليبيا وسوريا والسعودية وباكمستان</li> </ul>  |
| 77  | ٥ _ القنبلة في و البدروم ٥ : صيغة ديان                                                               |
| ۰١  | ٦ _ صدام حسين ومشروع تبوز                                                                            |
| •٩  | هَلِرْهِ الثَّانَى : صنَّع القراد                                                                    |
| • • | ٧ ــ تعذير : التخريب في فرنسا                                                                        |
| 77  | ٨ ـ تحذير : تمزيق الخيط                                                                              |
| ٧١  | ٩ ــ التحذير الأخير : الهجوم الايراني                                                                |
| ٧٢  | ١٠- الثلاثة يقررون                                                                                   |
| vv  | المبرز، الثالث : الاعداد لعملية بابل                                                                 |
| ٧٦  | ۱۱ ـ عملية بابل : الخيارات                                                                           |
| ۸۳  | ١٢- عملية بابل : أمي عنتيبي الثانية ؟                                                                |
| ۸٦  | ١٣_ عملية بابل : الاستطلاع                                                                           |
| 78  | الإن مالم الأناء العامل الأناء المالم الأناء الأناء الأناء الأناء الأناء الأناء الأناء الأناء الأناء |

| وقم الصفيع |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١          | ١٥ عملية بابل : طريق الالتراب                                                  |
| 1.7        | ١٦_ عملية بابل : اختيار الاسلحة                                                |
| 11.        | ١٧_ عملية بابل : العد التنازلي                                                 |
| 117        | ١٨_ عملية بابل : دقيقتان فوق أويزراك                                           |
| . 419, -   | زم الوابع : الحسسكم                                                            |
| 177        | ١٩_ بيان الندس                                                                 |
| 171        | ۲۰ بیان بغداد                                                                  |
| .177       | <ul><li>٢١ اسقاط القنابل والضجة الصاخبة :</li><li>اسرائيل بعد الغارة</li></ul> |
| 144        | ٢٧ حرب الدعاية : حسين يرد على الهجوم                                           |
| 148        | ٢٣ــ مسألة توازن دقيق : رد الفعل الأمريكي                                      |
| 127        | ۲۲ـ دای اسرائیل                                                                |
| 101        | <ul> <li>۲۰ فك الارتباط الفرنسى</li> </ul>                                     |
| 702        | ٢٦٪ العالم الغربي : سند الفجوة النووية                                         |
| 109        | نسنة المستنا                                                                   |



. الهنب: المت الالاستعلامات

7